#### http://www.shamela.ws

## تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب؛ كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف؛ نخبة من العلماء الناشر؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة؛ الأولى، 1421هـ عدد الصفحات؛ 309 عدد الأجزاء؛ 1

[مقدمة معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

کتاب

أصول الإيمان

في َضوءَ الكتاب والسنة

مذيل بالحواشي]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125] والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، القائل: «بلغوا عني ولو آبة» [البخارى: 3461] .

أُما َبعد: فإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- في إيصال الخير إلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بدءًا بالعناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وترجمة معانيه، وتوزيعه بين المسلمين، والراغبين في دراسته من غيرهم، ثم نشر ما ينفع المسلمين في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية۔

وإيمانًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بأهمية الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة فإنه يسرها أن تقدم كتاب:

((أُصُول الْإيمان في ضوء الكتاب والسنة))

(1/1)

وذلك لتبصير المسلمين في أمور العقيدة التي هي أساس الإيمان، لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» [البخاري: 52] ، وستتبعه إن شاء الله تعالى سلسلة من الكتب في الحديث، والفقه، والذكر والدعاء، والتي نرجو من الله العلي القدير أن ينفع بها عموم المسلمين.

وبهذه المناسبة يسرني أن أشكر الإخوة الذين قاموا بإعداد الكتاب (تأليفًا، ومراجعة، وصياغة) جهدهم المخلص، وللأمانة العامة للمجمع حسن اهتمامها ومتابعتها، وأدعو الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد راعية للدين، وحامية للعقيدة الصحيحة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(1/2)

#### [المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم المقدِّمة الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتمَّ علينا النعمة، وجعل أمَّتنا -أمَّة الإسلام- خيرَ أمَّة، وبعث فينا رسولًا منَّا يتلو علينا آياتم ويزكينا، ويعلِّمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله للعالمين رحمة، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنَّ الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] (الذاريات: 56) . ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه وإختلاله، كما قال الله تعالى: {لَوْ فَسَاده وَحُرابه وإختلاله، كما قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا أَلِهَةُ إِلَّا اللَّهُ الْفَسَدَنَا فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ كَانَ فِيهِمَا أَلِهَةُ إِلَّا اللَّهُ الْذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اللَّهُ الّْذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْلَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللهُ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12] (الطلاق: 12] (الطلاق: 12] (الطلاق: 12] (الطلاق: 12) ، إلى غير ذلك من الآبات،

ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقلَّ بمعرفة تفاصيل ذلك بعث الله

(1/3)

رسلُه وأنزل كتبَه؛ لإيضاحه وبيانه وتفصيله لِلناس حَتى يقُوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحةِ ودعائم قويمةِ، فتتابع رسلُ الله على تبليِّغمِ، وتوالوا في بيانه، كما قال سبحانه: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فإطر: 24] (فاطر: 24) ، وقال سبحانه: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} [المؤمنون: 44] (المؤمنون: 44) ، أي يتبع بعضُهم بعضًا إلى أن ختمهم بسيِّدهم وأفيضلهم وإمامهم نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيَلُّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، ونصح الأمَّة، وجاهد في الله حقَّ جهاده ودعا إلى الله سرًّا وجهرًا، وقام بأعباء الرسالة أكملَ قيام، وأوذيَ في الَّلهُ أَشْدَّ الأَذْي، فصبر كَما صبر أُولو العزمُ مَن الرسل، ولم يزل داعيًا إلى الله هاديًا إلى صراطِه المستقيم حتى أظهر الله به الدِّين، وأتم به النِّعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجًا، ولم يَمُت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدِّين وِأْتِمَّ بِهِ النِّعمةِ، وأَنزِلَ في ذلك سبحانه قوله: {الْيَوْمَ أَكُّمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] (المائدة: 3) .

فبيَّن صلوات الله وسلامه عليه الدين كلَّه أصوله وفروعه، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: " مُحال أن يُظنَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علَّم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد ". وقد كان صلى الله عليه وسلم داعيةً إلى توحيد الله وإخلاص الدِّين لله ونبذ الشرك كلَّه كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين؛ إذ أنَّ الرسلَ كلَّهم متَّفقون على ذلك، متضافرون على الدعوة إليه، بل هو منطلقُ دعوتهم وزيدة رسالتهم وأساس بعثتهم، مقول الله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ الشَّكُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [النحل: 36] فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [النحل: 36]

(1/4)

{ وَمَا ٍ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أُنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونٍ } [الأنبياء: 5ٍ2ً] (الأنبياء: 25ُ) ، وِقالِ تعالى: {وَاَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} [الرحرف: 45] (الزخرفُ: 45) ، وقال َ تعِالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْجَيْنَاٍ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13] (الشُورى: 13ً) . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضِي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلَّات، أمَّهاتُهم شتَّى ودينُهم واحد» ( 1) فالدِّين واحدُ، والعقيدة واحدةُ، وإنَّما حِصلِ التنوُّغُ بينهم في الشرائع، كما قال تعالى: {لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] (المائدة: 48) . ولذا ينيغي أن يكِون متقرِّرا لدى كلِّ مسلم وواضحا لدى كلِّ مؤمِن أنَّ العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنَّما الواجب على كلِّ مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشِكَكٍ أو تردِّدٍ ۗ ﴿ آمَنَ اللَّاسُولُ بِمَا أُنْزِلَ ٓ إِلَيْهِ ٓ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كَلَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَثُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا

نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285] (البقرة: 285) .

فهذا شأنُ المؤمنين، وهذا سبيلهم: الإيمان والتسليم والإذعان والقبول، وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة، ويتحقق له الأمن والأمان، وتزكو نفسُه، ويطمئنُّ قلبُه، ويكون بعيدًا تمام البعد عمَّا يقع فيه ضلَّال الناس

> \_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري (3443) ، وصحيح مسلم ( 2365) .

(1/5)

بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب

وشكوك وأوهام وحَيرة وتذبذبٍ.

والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي - دون غيرها - التي تحقِّق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة؛ لوضوح معالمها، وصحَّة دلائلها، وسلامة براهينها وحججها، ولموافقتها للفطرة السليمة، والعقول الصحيحة، والقلوب السويَّة.

ولهذا فَإِنَّ العالَمَ الإِسَلاميَ كلَّه في أَشدِّ الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقيَّة؛ إذ هي قطبُ سعادته الذي عليه تدور، ومستقر نجاته الذي عنه لا

تحور.

وفي هذا المؤلّف الوجيز بجد المسلم أصولَ العقيدة الإسلامية وأهمَّ أسسها وأبرزَ أصولها ومعالمها ممَّا لا غني لمسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليله، مدعّمًا بشواهده، فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل، ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميِّز من صغير وكبير أن يُدركها بأقصر زمان وأوجز مدَّة، والتوفيق بيد الله وحده، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب وهم: الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، والدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، كما نشكر اللذين قاما بمراجعته

وصياغته وهما: الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي، والدكتور أحمد بن عطية الغامدي. وإنَّا لنرجوه سبحانه أن ينفع به عمومَ المسلمين، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

(1/6)

[تمهيد]

تمهيد لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان، وعظم شأنه، وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب، وأهم المقاصد، وأنبل الأهداف، وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول،

قال تعالَى: {ْمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ُمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97] (النحل: 97) . وقال تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 19]

(الإسراء: 19) .

وقال تعالى: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا} [طه: 75] (طه: 75) . وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} [الكهف: 107 - 108] (الكهف: 107، 108) . والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة،

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة، منها:

أَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 136] (النساء: 136) .

(1/7)

2 - وقوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177] (البقرة: 177) .

3 - وقُوله تعالَى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285] (البقرة: 285) .

ُ - وْقوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] (القمر: 49) .

5 - وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل «أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: (أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» ( 1) .

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايتم واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله.

<sup>. (1)</sup> محيح مسلم برقم  $\overline{(1)}$ 

### [الباب الأول الإيمان بالله]

الباب الأول: الأيمان بالله إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان، وأعظمها شأنا، وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان، وأساس بنائه، وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه، راجعة إليه، مبنية عليه، والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبية، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله، بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا بدَّ له،

وبهذا يُعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأنَّ الله تعالى رب كلّ شيء ومليكُه وخالقُه ورازقُه، وأنه المحيي المميتُ النافعُ الضار، المتفرِّدُ بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، وإليه يُرجع الأمرُ كله، لا شريك له في ذلك.

القسم الثاني؛ توحيد الألوهية، وهو إفراد الله وحده بالذلِّ والخضوع والمحبَّة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر، وسائر أنواع العبادة لا شريك له. القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى. بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى النقائص والعيوب ومماثلة الخلِق فيما هو من النقائص والإقرار بأنَّ الله بكلِّ شيء عليم، وعلى خصائصه والإقرار بأنَّ الله بكلِّ شيء عليم، وعلى كلِّ شيء قدير، وأنَّه الحيُّ القيُّوم الذي لا تأخذه سِنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنَّه سميع بصير، رؤوف رحيم، على العرش استوى، وعلى المؤمن الملك احتوى، وأنَّه المَلِك القدوس السلام

(1/9)

المهيمن العزيز الجبَّارِ المتكبِّرِ، سبحان الله عمَّا يشركون، إلى غيرِ ذلك من الأسماء الحسنى، والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائلُ كثيرة من الكتاب والسنة.

فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه وجزائه وفي شأن

الشرك وأهله وجزائهمـ

وهذه الأُقسام الثلَّاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم
بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو
استقراء تامُّ لنصوص الشرع، أفاد هذه الحقيقة
الشرعية، وهي أنّ التوحيد المطلوب من العباد هو
الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيَّته وأسمائه
وصفاته، فمَن لم يأت بهذا جميعه فليس بمؤمن،
وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان
لقسم من هذه الأقسام:

(1/10)

[الفصل الأول توحيد الربوبية]

المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة] الفصل الأول: توحيد الربوبية المبحث الأول: معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة أولا: تعريفه: أ- لغة: الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الربُّ، فالربوبية صفة الله، وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان: منها المالك، والسيد المطاع، والمُصْلِح.

ب- أما في الاصطلاح: فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله،

ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير، والعطاء والمنع، والنفع والضر، والإحياء والإماتة، والتدبير المحكم، والقضاء والقدر، وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها، ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله.

ثَانِياً: أَدلَته: أَ- مِنَ الْكَتَابِ: قَولِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلُّ دَابِّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلُّ رَوْجٍ كَرِيمٍ - هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [لقمان: 10 - 11] الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [لقمان: 10 - 11] (لقمان: 10، 11) . وقوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ (1/11)

الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما:. ، «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف» (1) . ج- دلالة العقل: دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيتم طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان: الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بـ (دلالة الأنفس) ، فالنفس أية من آيات الله العظيمة الدالة على تغرد الله وحده بِالربوبية ِلا شريك له، كما قال تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: 21] (الذاريات: 21) ، وقال تعالى: {وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا} [الشمس: 7] (الشّمس: 7) ، ولهذا لو ًأن الإنسان أمعِن النظرِ في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن لهِ ربَا خالقًا حكيما خبيرا؛ إذ لا يستِطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها؟ أو أن يحولها إلى علقة، أو يجول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو يكسو العظام لحما؟ الطريق الثاني: النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف بـ (دلالة الآفاق) ، وهذه كذلك آية من أيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته، قاِل الله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [َفصلت: 5َ3] (فصلت: ۖ 5ُ3) .

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (2516) ، ومسند أحمد (1 /

ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض، وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر، وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار، وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق؛ دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون، موجدًا له مدبِّرًا لشؤونه، وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خُلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات، وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته.

وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم رحمه الله: " أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟ ". فقالوا: " هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ ".

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده.

(1/13)

[المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب]

المبحث الثاني:

بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. ولذا يقول الله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] (يوسف: 106) ، والمعنى أي: ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا- وكل ذلك من توحيد الربوبية - إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا تعطى ولا تمنع.

وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين.

والتابعين: قال ابن عباس رضي الله عنهما: " من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون ".

وقال عِكْرِمَة: " تَسَأَلهم مَنْ خَلْقَهُمْ وَمَنْ خَلْقَ السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله، وهم يعبدون غيره ".

وَقالُ مجاهد: " إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره ". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد: " ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربُّه، وأنَّ الله خالقُه ورازقُه، وهو

(1/15)

يشرك به، ألا ترى كيف قال إبراهيم: {قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ - أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 75 - 77] (الشعراء: 75- 77) " (1) .

والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم،

وَقد دلّ الْقرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} [العنكبوت: 1مٍ] (اِلعنكبوت: 61) ، وقولِه تعالى إ { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِنَ الِسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيِلَ بِهِ الْأِرْضَ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا لِّيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [العنكبُوتِ: 63] (العنكبوت: 63) ، وقوله تِعالىُّ: { وَلَئِنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} [الْرحرفَ: 87] (الرحرَفَ: 87) ، وقوِله تعَالَبِي ۚ { قُلْ لِمَنِ ۖ الْأَرْضُ وَمَنْ ۚ فِيَّهَا إِنْ كُنْتُمْ ۖ تَعْلَمُونَ -سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَّ أُفَلًا تَذَكَّرُونَ - قُلْ مَنْ رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ ۚ أَفَلَا ِتَتَّقُوَٰنَ ۖ - ِقُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكَوَتُ كَلِّ شِيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَاِّرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} َ[المؤمنون: 84 - 89] (المؤمنون: 84- 89) . فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي

تنزل الغبث وترزق

(1) انظر: تفسير ابن جرير (7 / 312- 313) .

(1/16)

العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس اليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلَك، وأنه سبِّحَانَهُ الْخَالقُ وَما عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط، يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى؛ ولَّذَا قَالَ اللَّه تُعَالَى: { وَالَّذِينَ اتِّخَذُولِ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] (الزمرَ: 3) ، أي ليشفعوا لَهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا

أنه لم يدخلهم في الإسلام بل حكم الله فيهم بأنهم

مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة.

وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأت بذلك فهو كافر حلال الدم والمال،

(1/17)

[المبحث الثالث مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية]
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية
بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر،
مجبولة عليه النفوس، متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا
أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه،
ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما
بلى:

1 - جحد ربوبية الله أصلًا وإنكار وجوده سبحانه، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة، أو إلى تقلب الليل والنهار، أو نحو ذلك {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24] (الجاثية: 24) .

2 - جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو احيائه بعد موته، أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه، أو نحو ذلك.

3 - إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك باللم العظيم.

(1/19)

#### [الفصل الثاني توجيد الألوهية]

الفصل الثاني: توحيد الألوهية الألوهية مشتقة من اسم الإله، أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسني، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ لأنه سبحانه الرب العظيم، الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فحيث كان فتفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا يشرك معه في عبادته أحد،

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبدُ علمَ اليقِينِ أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى، فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرِّ الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه، والمباحث وفي هذا الفصل سيتم تناول جملةٍ من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد،

(1/21)

# [المبحث الأول أدليّه وبيان أهميته]

[المطلب الأُولِ أدلَّتُه] ۗ

المبحث الأولَّ أدلته، وبيان أهميته المطلب الأول: أدلَّتُه، لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية، وتنوعت في دلالتها على ذلك:

1 - تارة بالأمر به، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21] (البقرة: 21) ، وقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36] (النساء: 36) ، وقوله: {وَقَصَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23] (الإسراء: 23) ، ونحوها من الآبات.

2 - وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] (الذاريات: 56) .

3 - وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36] (النجل: 36) ، وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25] (الأنبياء: 25) .

4 - وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية،
 كما في قوله تعالى: {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَاتَّقُون} [النحل: 2] (النحل: 2) .

5 - وتَأَرَّةُ بَبِيانَ عَظيم ُثوابُ أَهلَه وما أَعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْنَدُونَ} [الأنعام: 82] (الأنعام: 82) .

(1/23)

6 - وتارة بالتحذير من ضده، وبيان خطورة مناقضته، وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه، كقوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72] (المائدة: 72) ، وقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْخُورًا} [الإسراء: 39] (الإسراء: 39) .

رُ بُهِ رَدِّلُكُ مِن أَنواعَ الأَدلَة المشتملَة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته.

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته، من ذلك: 1 - ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا بعذبهم» (1) .

2 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات» . . . . .
 الحديث، رواه البخاري (2) .

3 - وعن أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من

- (1) صحيح البخاري (7373) .
- (2) صحيح البخاري (7372) .

(1/24)

مات وهو يدعو من دون الله ندًّا دخل النار» ، رواه البخاري (1) .

4 - وعن ُجاْبر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار» ، رواه مسلم (2) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة،

## [المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل]

المطلب الثاني: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد، ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم، يقول الله تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36] (النحل: 36) ، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25] (الأنبياء: 25) . وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له، قال الله تعالى:

- (1) صحيح البخاري (4497) .
  - (2) صحيح مسلم (93) .

(1/25)

{وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 65] (الأعراف: 65) ، وقال تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 73] الأعراف: 73] (الأعراف: 73) ، وقال تعالى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 85] (الأعراف: 85) .

[المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم]

المطلب الثالث: بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم، تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا منهم،

قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا - وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا} [نوح: 23-24) ، وقال عن قوم هود عليه السلام: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}

[الأحقاف: 22] (الأحقاف: 22) ، {قَالُوا يَا هُودُ مَا حِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِلَّا بِمُؤْمِنِينَ} [هود: 53] (هود: 53) ، وقال عن قوم صالح عليه السلام: {قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلٍ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ} [هود: 62] (هود: 62) .

(1/26)

وقال عن قوم شعيب عليه السلام: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أُصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَنْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} [هود: 87] ١- د: 87)

(هود: 87) .

وقال عن كفارِ قريش: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَّابٌ - أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ - وَانْطَلَقِ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لِشَيْءٌ يُرَادُ -مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 4 - 7] (صِ: 4-7) .

ُوقال: {وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا - إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ٱلْهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا - أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتِ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا - أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}

[الفرَقَانَ: 41 - 44] (الفرَقان: 41- 44) .

فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» (1) . (1) صحيح البخاري برقم (52) ، وصحيح مسلم برقم (22) .

(1/27)

وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرُم ماله ودمه وحسابه على الله» ( 1) .

(1) صحيح مسلم برقم (23) .

(1/28)

[المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب] ١١١ - ١١١ - ١١١ الأراب عند المرادة الله التعلق

[المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تُبنى عليها]

المبحث الثاني

وجوب إفراد الله بالعبادة، وتحته مطالب المطلب الأول: معنى العبادة والأصول التي تُبنى عليها. العبادة في اللغة: الذل والخضوع، يقال: بعير معبد، أي: مذلل، وطريق معبد: إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام.

وشرعا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. وهي تبني على ثلاثة أركان:

الأول: كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} [البقرة: 165] (البقرة: 165) .

الثاني: كمال الرجاء، كما قال تعالى: {وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ} [الإسراء: 57] (الإسراء: 57).

الثالث: كمال الخوف من الله سبحانه، كما قال تعالى: {وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: 57] (الإسراء: 57) .

وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة

العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه: {الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 2 - 4] فإلآية الأولى فيها المحبة؛ فإن الله منعم، والمنعم يُحبُّ على قدر إنعامه، والآية الثانية فيها الرجاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته، والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه.

ولهذا قال تعالى عقب ذلك: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] أي: أعبدك يا رب هذه

(1/29)

الثلاث: بمحبتك التي دل عليها: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ورجائك الذي دل عليه: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] وخوفك الذي دل عليه: عليه: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: 1 - الإخلاص فيها للمعبود؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] (البينة: 5) ، وقال تعالى: {أَلَا لِلّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ} [الزمر: 3] (الزمر: 3) ، وقال تعالى: {قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِطًا لَهُ دِينِي} ، وقال الزمر: 3)

2 - المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] (الحشر: 7) ، وقَال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] (النساء:

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (1) (أي مردود عليه) . فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7، الملك: 2) : " أخلصه وأصوبه "، قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟

قال: " إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم ىقىل، وإذا

(1) صحيح البخاري برقم (2697) .

(1/30)

كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة " (1) .

ومن الآيات الجامعة لهذين الشِرطينِ قولِه تعالى في آخر سورة الكهفِ: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا ۗ إِلَهُكُمْ ۚ إِلَهُ وَاحِدٌ فُمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فُلْيَعْمَلْ غُمَلًا صَأَلِحًا ۖ وَلَا يُشْرِكَ ۚ بِعِبَادَةِ رَبُّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] (الكهف: 110) .

[المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة]

إلمطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة. العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحيه الله ويرضاه قولي أو فِعلَي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها، وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك:

1 - فمن أنواع العبادة: الدعاء، بنوعيم دعاء المسألة، ودعاء العبادة.

قَالِ الله تعالى: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اِلدِّينَ} [عَافر: 14] (غافر: 14) ۗ، وقال ِ تعالَى ۚ: {وَأَنَّ الْمَسَاَّجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اَللَّهِ أَحَدًّا} [الجن: 18] (الجنني 18) ، وِقال تعالى ِ: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ - وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهَمْ كَافِّرِينَ} [الأحقاف: 5 - 6]

(الأحقاف: 5-َ 6) .

فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا، ومن دعا حيا. بما يقدر عليه مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، أو يا فلان اسقني، ونحو ذلك فلا شيء عليه، ومن دعا ميتا أو غائبا. بمثل هذا فإنه مشرك؛ لأن المنت والغائب لا يمكن أن يقوم. يمثل هذا. والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة، هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها.

وكلّ ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة.

2 -، 3، 4 - ومن أنواع العبادة: المحبة والخوف والرجاء، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة.

5 - ومن أنواعها: التوكل، وهو الاعتماد على الشيء. والتوكل على الله: هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار، قال الله تعالى: {وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23] (المائدة: 23) ، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} يَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23] (المائدة: 3) ، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلُوا .

6 -، 7، 8- ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع.

فأما الرغبة: فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع: الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي، قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90] (الأنبياء: 90) .

9 - ومن أنواعها: الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، قال الله تعالى: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} [البقرة: 150]

(البقرة: 150) .

{فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} [المائدة: 3] (المائدة: 3) . 10 - ومنها الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، قال الله تعالى: {وَأُنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ} [الزمر: 54] (الزمر: 54) .

11 - ومنها: الاستعانة، وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا، قال الله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: «إذا استعنت فاستعن بالله» (1) .

12 - ومنها: الاستعاذة، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه، قال الله تعالى: {قُلْ أَغُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} [الفلق: 1 - 2] وقال تعالى {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ} [الناس: 1 - 4]

13 - ومنهًا الاستغَاثة، وهو طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، قال الله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} [الأنفال: 9] (الأنفال: 9) .

14 - ومنها الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

ِهِ صَلَّاتِي وَلَسَٰدِي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِيَ لِللَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ} [الأِنعام: 162] (الأنعام: 162) ، وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] (الكوثر: 2) . 15 - ومنها النذر، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما، أو طاعة لله غير واجبة، قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:

رَ [اَلْإِنسان: 7) .

(1/33)

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (2516) ، ومسند أحمد (1 / 307) ، وقد حسن الحديث الترمذي وصححه الحاكم.

فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عبادات القلب، كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك. القسم الثاني: عبادات اللسان، كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك.

القسم الثالث: عبادات الجوارح، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد، ونحو ذلك.

(1/34)

[المبحث الثالث حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد] [المطلب الأول الرقى]

المبحث الثالث

حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته؛ لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله عز وجل، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه، قال الله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]

وقد الكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة، وأزال الشبهة، وقطع المعذرة، وأبان السبيل.

وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق بفضي إلى الشرك والباطل.

المطلب الأول: الرقى. أ- تعريفها: الرقى جمع رقية، وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة.

ب- حكمها: الجواز، ومن الأدلة على ذلك ما يلي: فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن

(1/35)

فيه شرك» ، رواه مسلم (1) .

وعَن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين (2) والحمة (3) والنملة» (4) "، رواه مسلم ( 5) .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» ، رواه مسلم (6) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » ، رواه البخاري ومسلم (7) .

ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة:
 الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بلهو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله، الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك.

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم برقم (2200) .

<sup>(2) &</sup>quot;العين" إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله.

<sup>(3) &</sup>quot;الحمة" بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم، مثل لدغة الثعبان، أو العقرب أو نحوهما.

- (4) "النملة" بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الحنب.
  - (5) صحيح مسلم برقم (2196) .
  - (6) صحيح مسلم برقم (2199) .
  - (7) صحيح البخاري برقم (5743) ، وصحيح مسلم برقم (2191) .

(1/36)

والشعوذة فإنها لا تجوز،

وقد سئل الأمام مالك رحمه الله: أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: " لا بأس بذلك، بالكلام الطيب ". د- الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية، ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها.

#### [المطلب الثاني التمائم]

المطلب الثاني: التمائم، أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل.

ب- حكمها: التحريم،

بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته.

عُن ابن مُسعود رضَي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ، رواه أبو داود والحاكم (1) . وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» ، رواه

(1) سنن أبي داود برقم (3883) ، ومستدرك (4 / 241) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أحمد والترمذي والحاكم (1) .

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» ، رواه أحمد والحاكم (2) .

الله له» ، رواه أحمد والحاكم (2) . وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أ

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من علق تميمة فقد أشرك» ، رواه أحمد (3) ، فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقب الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى.

ج- وإذا كان المعلق من القرآن الكريم، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك، وقال لا بجوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب لوجوه أربعة:

 1 - عموم النهي عن تعليق التمائم، ولا مخصص للعموم.

2 - سدا للذريعة، فإنه يغضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.

3 - أُنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء، ونحو ذلك.

4 - أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز،

244) وقال عبد الرحمن بن حسن ورواته ثقات.

(1/38)

[المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها] المطلب الثالث: لبس الحلقة والخيط ونحوهاـ أ-

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (4 / 310) ، وسنن الترمذي برقم ( 2072) ، ومستدرك الحاكم (4 / 241) وصححه الحاكم.

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (4 / 154) ، ومستدرك الحاكم (4 / 240) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد (4 / 156) ، وصححه الحاكم (4 /

الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، والخيط معروف، وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه، وكانت العِرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضِر أو جلِّب النفع أو اتقاء العين، والله ٍتعالى ِيقولَ: { يُقُلُّ أُفَرَأُيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ ۚ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّهِ ۖ أَوْ أَرَادَأِنِي بِبَرَحْمَةٍ بِهَلْ هُنَّ مُهْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اَللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكَّلُونَ} [ْاِلزمر: 38] (الَزمر: 38) ، ويقول تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعِّمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الصُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 56] (الإسراء: 56) . وعن عَمران بن حصين رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» ، رواه أحمد (1) . وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (أنه رأي رجلا في يده خيطٍ من الحمي فِقطعه وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] (بوسف: 106)ً (2) َ. ب- حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، محرم فإن

ب- حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، محرم فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون.

(2) تفسير ابن أبي حاتم (7 / 2207) .

(1/39)

وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب، ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجا منها جلب النعماء أو دفع البلاء.

[المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها]

<sup>(1)</sup> المسند (4 / 445) ، وقال البوصيري إسناده حسن وقال الهيثمي رجاله ثقات. (2) تخسط أساس (7 / 2207)

المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من

امرین:

1 - أَنَ يكون التبرك بأمر شرعِي معلوم، مِثل القِرآن، قال الله تعالى: {وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ} [الأنعام: 92] (الأنعام: 92، 155) ، فمن يركتم هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق، إلى غير ذلك من بركاتِه الكثيرة.

2 - أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو

ذلك، فهذا كله من الشرك.

فعن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة (1) يعكفون عِندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ٱلِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف: 138] (الأعراف: 138)

(1) السدرة: شجرة ذات شوك.

(1/40)

لتركبن سنن من كان قبلكم» ، رواه الترمذي وصححه . (1)

فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «لتركبن سنن من كان قبلكم» إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا.

[المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجأهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ، رواه مسلم (2) .

(1/41)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت» ( 1) .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة» (2) .

وعن أُنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا» (3) .

وعن بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان والله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية» ، رواه مسلم (4) . فهذه الأحاديث وما حاء في معناها تدل على أن

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي برقم (2180) .

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم برقم (977) .

مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين:

الأولى: التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله، ويذهب عنه الإعراض والغفلة.

الثانية: الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم،

- (1) صحيح مسلم برقم (975) .
- (2) مسند أحمد (3 / 3͡٤) ، ومستدرك الحاكم (1 / 531) .
  - (3) مستدرك الحاكم (1 / 532) .
    - (4) صحيح مسلم برقم (975) .

(1/42)

هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان.

ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، بجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال، ومن ذلك:

1 - النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تقولوا هجرا» والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله، ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «ألا إن من عليه وسام قبل أن يموت بخمس يقول: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنِّي أنهاكم عن ذلك» (1) . فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر، أما العكوف عند

القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي

(1) صحيح مسلم برقم (532) .

(1/43)

لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) .

أذبح والنحر عند القبور، فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام» ، قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» (2) .
 أ أ أ أ أ 7- رفعها زيادة على التراب الخارج منها، وتجصيصها، والكتابة عليها، والبناء عليها، والقعود عليها، فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك، فعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يننى عليه، وأن يزاد عليه، أو يكتب عليه» .
 عليه، وأن يبنى عليه، والحاكم (3) .

8 - الصلاة الى القبور وعندها فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) ، رواه مسلم (4) .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (1330) ، وصحيح مسلم برقم (531) .

<sup>(2ُ)</sup> سنن أبي داود لرقم (3222) .

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم برقم (970) ، وسنن أبي داود برقم (3225) ، ورقم (3226) ، ومستدرك الحاكم (1 /

مسجد، إلا المقبرة والحمام» . رواه أبو داود والترمذي (1) .

9ً - بنّاء المساجد عليهاـ وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

10 - اتخاذها عيداً، وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة رضي السريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا (2) ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني» ، رواه أبو داود وأحمد (3) .

11 - شد الرّحالَ إليهاـ وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى» . رواه البخارى ومسلم (4) .

(1) سنن أبي داود برقم (492) ، وسنن الترمذي برقم (317) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(3) سنن أُبِي دَاوِد بُرِقَم (2042) ، ومسند أحمد (2 / 367) .

برحم , برحان المحادة ويتكرد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، فكون الإنسان يكرد الزيارة لقبر الرسول ملك الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام وهذا من يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن ياتي إلى المدينة،

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري برقم (1189) ، وصحيح مسلم ( 1397) .

#### [المطلب السادس التوسل]

المطلب السادس: التوسل، أ- تعريفه: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه،

وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة؛ بفعل ما شرعه وترك ما نهي عنه.

ب- معنى الوسيلة في القرآن الكريم: وردت لفظة " الوسيلة " في القرآن الكريم في موطنين: 1 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 35] (إلمائدة: 35) .

تَعَبِّحُونَ} [القائدة وَيَ الْمُعَادِّة وَكَ الْدِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى 2 - قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَأَفُونَ

عَّذَاًبَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكُ كَانَ مَحْْذُورًا ۗ} [الإسراء: 57] (الإسراء: 57) .

راعسراد بالوسيلة في الآيتين، أي: القربة إلى الله والمراد بالوسيلة في الآيتين، أي: القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه، فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد (1) . وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح

(1) تفسير ابن كثير (2 / 50) .

معناها فقال: " نزلت في نفر من العرب

(1/46)

كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون " (1) . وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، ولذلك قال: {يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} [الإسراء:

57] أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه.

ج- أقسام التوسل: ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع، وتوسل ممنوع،

1 - التوسل المشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها، فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك

فإنه توسل ممنوع.

والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: الأول: التوسل إلى الله تعالى باسمٍ من أسمائه الحسني أو صفَّة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسِألكِ بأنك الرحمَن الرحيم أن تعافینی، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، ونحو ذلك. ودِليل مشِروعية هذا التوسل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْغُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] (الأعراف: 180) .

(1) صحيح مسلم برقم (3030) . وصحيح البخاري رقم (4714).

(1/47)

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك، ومحبتي لك، واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبى لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذٍكرها. ويدل على مشروعيته قوله تعالى: {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَإِغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ اَلنَّارِ} ۖ [ٱل عمران: 16] (آل عمران: 16) ، وقوله تعالى: {رَبَّنَا آمَنَّا ۚ بِمَا أُنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ۚ الرَّسُولَ فَاكْثُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } [آل عَمران: 53] (آل عمران: 53) . ومن ذلكَ ما تضمنته قصةً أصحاب الغار الثلاثة كما

يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رحل منكم بما بعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمد إلى تِلكَ الْبقر، فإنها من الْفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساختِ (1) عنهم الصخرة، فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما لیلة، فجئت وقد رقدا، وأهلی

(1) فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، كما في حديث سالم.

(1/48)

وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى بشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا فؤن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا» ، رواه البخاري (1) ، فغرج الله عنهم فخرجوا» ، رواه البخاري (1) ،

فیه الصلاح والتقوی والمحافظة علی طاعة الله، فیطلب منه أن یدعو له ربه لیفرج کربته وییسر أمره،

ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن بدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص.

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم استنا، اللهم استنا، اللهم استنا، اللهم استنا، ولا واللم ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (2)

- ر1) محيح البخاري برقم (3465) .
  - (2) سحاب متفرق.

(1/49)

ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة- ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله بمسكها، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللَّهِمَ حُوالَينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت الشجر، قال: فانقطعت، وِخرجنا نمشي في الشمس» ، قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قَال: لا أدري (1) . وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما «ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال: (هم الذي لا يسترقون ولا یکتوون ولا پتطیرون وعلی ربهم پتوکلون) قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: (أنت منهم) » (2) . ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني وفيه قال: «فاسألوه أن يستغفر لكم» .

وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له.

2 - التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض، منها:

1 - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين. والاستغاثة بهم

\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (1013) ، وصحيح مسلم رقم (897) .

(ُ2) صحيح البخاري برقم (5705) ، وصحيح مسلم برقم (218) .

(1/50)

وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة.

2 ّ- التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها، والبناء عليها، ووضع القناديل والستور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر،

3 - التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم، بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} [يونس: 59] (يونس: 59) ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال الله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] (النجم: 39) ، ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم:

قالَ أبو حنيفَة رحمه الله: ((يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام)) . د- شبهات وردها في باب التوسل، قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل؛ ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمريد:

الأُول: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها، ومن ذلك:

1 - حديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» ، أو «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» ، وهو حديث باطل لم

(1/51)

يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث.

2 - حديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» ، أو «فاستغيثوا بأهل القبور» ، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء.

3 - حديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» ، وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام، وضعه بعض المشركين.

4 - حديث: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك» (1) وهو حديث باطل لا أصل له، ومثله حديث: «لولاك ما خلقت الأفلاك» .

فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه.

. الثاني: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسىء هؤلاء فهمها ويحرفونا عن مرادها

ومدلولها، ومن ذلك:

1ً - ماً ثبت في الصحيح: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون» (2) .

(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ح 1 / 88 ح 25.

(2) صحيّح البخاري برقم (1010) .

(1/52)

ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله عز وجل، وأن المراد بقوله: «كنا نتوسل إليك بنبينا [أي بجاهه] فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» [أي بجاهه] ،

وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد؛ إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعنى، وعمر رضي الله عنه لم يرد بقولَه: «إنا نتوسل إليك بعم نبينا» أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه، ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفِضل الخلائق، فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته.

وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه.

2 - حديث عثمان بن حنيف: «أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت

(1/53)

بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في» ، رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيح (1) .

ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: «إن شئت صبرت وإن شئت دعوت» ، فقال: فادعه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه؛ ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائم المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ودعائم المستجاب، فإنه صلى عليه بصره ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة (2)

وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» ، رواِه مسلم (3) .

والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه؛ إما لعدم صحته، أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي برقم (3578) ، ومسند أحمد (4 / 138) .

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (6 / 167) .

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم برقم (1631) .

#### [المطلب السابع الغلو]

المطلب السابع: الغلو. أ- تعريفه: الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق.

وفي الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة.

ب- حكمه: التحريم؛ لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [النساء: 171] (النساء: 171) .

وقال تعالى: ۚ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 77] (المائدة: 77) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» ، رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1) .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» ، قالها ثلاثا، رواه مسلم (2) .

وعن عَمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطروني كما

(1) المسند (1 / 347) ، والمستدرك (1 / 638) .

(2) صحيح مسلم برقم (2670) .

(1/55)

أطرت النصاري عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله» ، رواه البخاري (1) . والمراد هذا الحديث، أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصاري في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي، وقولوا عبد الله ورسوله، فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصاري في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين،

ر1) صحيح البخاري برقم (3445) .

(1/56)

[المبحث الرابع الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب]

[المطلب الأول الشرك]

المبحث الرابع

الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة، إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات، والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتبغض، والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبيل الشر ليحذرها، ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن ليمان رضي الله عنهما أنه قال: «كان الناس بسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير

وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» (1) . ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ".

والقرآنِ الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما، والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55] (الأنعام: 55) .

وفيما يِلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الحانب.

\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (7084) ، وصحيح مسلم برقم (1847) .

(1/57)

المطلب الأول: الشرك. أ- تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين.

وله في الشرع معنيان: عام وخاص.

1 - المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج تحته ثلاثة أنواع:

الأول: الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبة شيء منها إلى غيره، كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك.

وَالَ تَعَالَى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [فاطر: 3] (فاطر: 3) .

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله باللم في شيء منها، والله تعالى يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] (الشورى: 11) .

الثالث: الشُرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ} [البقرة: 165] (البقرة: 165) .

2 - المعنى الخاص: وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة " الشرك " إذا أطلقت في القرآن أو السنة. ب- الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والاخرة.

1ً - فقّد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبةِ منه قبل الموت، فقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

[النساء: 48] (النساء: 48) .

2 - ووصِفِهِ بأنه أظلم الظلم، فقال تعالى: {إنَّ الشِّرْكَ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] (لقمان: 1ُ3) . 3ٍ - وأخبر أنه محبط للأعمال، فقال تعالى: {وَلَقَدْ ِاوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ِالَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ<sup>ّ</sup> لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65] (الزمر: 65) .

4 - ووصفه بأن فيه تنقصا لِرب العالمين ومساواة لغيره به، فقال تعالى: {قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ -تَإِللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ - إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 9ُ6 - 9ُ8] (الشعرَاء: 9ُ6- 98) . 5 - وأُخبَر أن من مات عِليه يكونِ مخلدا ٍ في نار

جِهِنمُ، فَقَالِ تَعَالَٰيِ: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ ِبِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلْطَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72] (المائدة: 72) .

إلى غُيرِ ذلك من أنواعِ الأدلة، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم.

ج- سبب وقوع الشرك: إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني ادم هو الغلو في الصالحين.

(1/59)

المعظمين، وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم، قال الله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ٱلِّهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ يُوَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا - وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَّالًا} [نوح: 23 - 24] (نوح: 23- 24) ً.

فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ (ونسخ العلم) (1)

روى أبن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتك الآية، قال: " كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون هم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا

(1) أي علم تلك الصور بخصوصها.

(2) صحيح البخاري برقم (4920) .

(1/60)

وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم " (1) . فجمعوا بين فتنتين:

الأولى: العكوف عند قبورهم،

الثانية: تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليهاـ

فيهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان.

د- أنواع الشرك: ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر،

أ - الشرك الأكبر: هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. أنواع الشرك الأكبر إلى أربعة أربعة الشرك الأكبر إلى أربعة المدالية المدال

أنواع:

1 - شرك الدعوة، أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو لب العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة» ، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح (2) قال الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الْخِرِينَ} [غافر: 60] (غافر: 60) .

ولماً ثبّت أن الدّعاء عبادة، فُصرفه لغير الله شرك، فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر، كما

(1) تفسير الطبري (12 / 254) .

(2) مسند أحمد (4 / 267) ، وسنن الترمذي برقم ( 2969) .

(1/61)

قالِ يَعالَى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُظْلِّحُ الْكَأَفِرُونَ} [َالمؤَمنون: 117] (المؤمنون: 117) . ومن الأدَّلة على أن الدِّعاء عبادة وأن صرفه لغير إلله شرك قوله تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفَلكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِّصِينَ ۖ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّاۢ نَجَّاٰهُمْ ۖ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} [العنكبوت: 6ِ5] (العَنكبوت: 6ُ5) ، فأخبر عن ُهؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم، ويخلصون له في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عيادًا بالله. 2ٍ - شرك النية والإرادة والقصد، وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة، إرادة كَلْية كَأهل النفاق الخلص، ولم يقِصد بها وجه الله والدار الآخرة، فهو مشرك الإشرك الأكبر، قال الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاٰةَ الدُّنْيَا ۗ وَزِينَتَهَا ۖ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15 - 16] (هود: 15-16) . وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. 3 - شرك الطاعة، فمن أطاع المخلوقين في تحليل

ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر،

عَلَى اللهِ تَعَالَى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانِهُمْ أَرْبَابًا مِنْ قَالَ اللهِ تَعَالَى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانِهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَلَا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} إِلّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31] .

(1/62)

وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه؛ طاعة العلماء والعباد في المعصية (أي في تبديل حكم الله) لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم؟ فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية (في تبديل حكم الله) ، فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه» ، قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» ، رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في المعجم الكبير (1) .

4 - شُرِك المحبة، والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر، والدليل قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} الله قرة: 165) .

2 - النُوعِ الثاني من أُنواع الشرك، الشرك الأصغر: وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة.

ومن أمثلته ما يلي:

أً- يسير الرياء، والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) ، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال: (الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازي

(1) سنن الترمذي برقم (3095) ، والمعجم الكبير للطبراني (17 / 92) .

(1/63)

الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» (1) . ب- قول: " ما شاء الله وشئت "، روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» (2) .

ج-قول: "لولا الله وفلان "، أو قول: " لولا البط لأتانا اللصوص "، ونحو ذلك، روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: {فلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22] قال: " الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: واللم وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لا وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك " (3) .

الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي: - والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي:

1 - أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة.

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (5 / 428) ، قال المنذري إسناده جيد، الترغيب والترهيب (1 / 48) ، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، مجمع (1 / 102) .

<sup>(ُ2)</sup> سنَن أبي داود برقم (4980) ، قال الذهبي في مختصر البيهقي (1 / 140 / 2) إسناده صالح.

<sup>(3)</sup> تفسير ابن أبي حاتم (1 / 62) .

2 - أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما
 الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه.

3 - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها.

4ً - أن الشَّرك الأكبَّر صاحبة خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب.

#### [المطلب الثاني الكفر]

المطلب الثاني: الكفر. أ- تعريفه: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية.

وشرعا: ضد الإيمان، وهو: عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب، أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الـ ...الة

ب- أنواع الكفر: الكفر نوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود.

أُولًا: الكفرِ الأكبرِ، وهو خمسة أنواع:

أ- كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، والدليل قوله تعالى:

(1/65)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ}ـ [العنكبوت: 68] (العنكبوت: 68) ،

2 - كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، استكبارا وعنادا، والدليل قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْخُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 34] (البقرة: 34) .

3 - كفّر الشك، وهو التردد، وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين. والدليل قوله تعالى: {وَدَخِلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا - قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ قَالَ لَهُ رَبِّي قُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا - لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلًا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} [الكهف: 35 - 38] (الكهف: 35 - 38) .

4 - كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: 3]

(الأحقاف: 3) .

5 - كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر (1) والدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} [المنافقون: 3] (المنافقون: 3) .

(1) مدارج السالكين (1 / 346) .

(1/66)

والنفاق على ضربين: 1 - نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول.

2 - ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة، إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» متفق عليه (1) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» ، رواه البخاري (2) .

ثانيا: الكفر الأصغر وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة، وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومن الأمثلة عليه:

ما ورد في قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: 112] .

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (34) ، وصحيح مسلم برقم (58) .

(2) صحيح البخاري برقم (33) .

(1/67)

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت» ، رواه مسلم (1) .

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ، رواه البخاري ومسلم (2) .

فَهذا وأمثال*ه ك*فر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية.

لقُوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِخَّدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِلْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 9 -أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 9 -

مؤمنين مع الاقتتالِ. 🖟 🚊

موضي للله الله الله الله الله الله الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَا

مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72] (المائدة: 72) .

(1) صحيح مسلم برقم (67) .

(2) صحيح البخاري برقم (121) ، وصحيح مسلم برقم (65) .

(1/68)

# [المبحث الخامس ادعاء علم الغيب وما يلحق به]

المبحث الخامس

ادعاء علم الغيب وما يلحق به الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص

نفسه سبحانه بذلكٍ.

قال الله تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65] (النمل: 65) ، وقال تعالى: {لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الكهف: 26] (الكهف: 26) ، وقال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9] (الرعد: 9) . فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي

مرسل فضلا عمن هو دونهما.

قال الله تعالى عَن نَوَح عَلَيه السلام: {وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} [هود: 31] (هود: 31) ، وقال تعالى عن هود عليه السلام: {قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ} [الأحقاف: 23] (الأحقاف: 23] (الأحقاف: 23) ، وقال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} [الأنعام: 50] (الأنعام: 50) ، وقال تعالى: {وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى عَالِي اللَّهُ وَلَا عِلْمَ النَّا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا إِنَّكَ مَا اللَّهُ الْكَاهُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ [البقرة: 31 - 32] (البقرة: 31- 32) ،

ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق

(1/69)

الوحي، كما قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا - لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلِغُوا بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ مِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} [الجن: 26 - 28] (الجن: 26-28) ، وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه، ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على المفترين على الله، الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كالسحرة والكذابين

وَفيما يلي عَرَض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب، ويضلون بها عوام المسلمين

وجهالهم، ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم.
1 - السحر: وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه.
وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤثّر في
القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء
وزوجه بإذن الله، وهو كفر، والساحر كافر بالله
العظيم، وما له في الآخرة من خلاق، قال الله تعالى:
{وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِيْمَانَ وَمَا
لَصَّدَرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وَمَا يُعَلِّمُونَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
وَمَا يُعَلِّمُونَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَهُ فَلَا
وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِصَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِصَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِصَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِصَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
الشَّتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ
أَنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } [البقرة: 102] (البقرة: أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } [البقرة: 102] (البقرة:

(1/70)

ومنه النفث في العقد، قال الله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [الفلق: 1 - 5]

. (102

التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ، رواه أبو داود (1) .
 زجر الطير والخط في الأرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت» (2) أي من السحر، والعيافة زجر الطير والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها، والطرق الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالحصى والطرق الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب.

4 - الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أحداد

أذن الكاهنـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أبو داود وأحمد والحاكم (3) .

(<del>1) سنن أب</del>ي داود برقم (3905) .

(2) سنن أبي داود برقم (3907) ، ومسند أحمد (3 / 477) .

٬ ۲۰٬۰ ) . (3) سنن أبي داود (3904) ، ومسند أحمد (2 / 429) ، المستدرك (1 / 50) قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

(1/71)

5 - كتابة حروف أبا جاد: وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ثم يحكم عليها بالسعود أو النحوس ونحو ذلك.

قال ابنَ عُباسَ رَضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، وينظرون في النجوم: ((ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)) ، رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1) .

6 - القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي

به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك.

7 - تحضر الأرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب،

8 - التطيرـْ وهو التشاؤم بالسوانج والبوارج من الطير والظباء وغيرها، وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه.

فعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ، رواه البزار (2) .

(1) المصنف (11 / 26)

(2) مسند البزار (9 / 52) (3578) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 117) رجاله رجال الصحيح.

(1/72)

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين، ويمنحهم الفقه في الدين، ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين.

(1/73)

[الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات] [تمهيد في الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على المسلم]

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد: الْإِيمَان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على المسلم،

إلمبحث الأول: تعريفه وأدلته.

أولا: تعريفه.

ثانيا: المنهج الحق في إثباتهـ

ثالثا: أدلة هذا المنهج.

المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة.

الَّمبحث الثالث: قُواعد في باب الأسماء والصفات.

(1/75)

التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديتم القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، وحفظ جوارحه، وخطرات قلبه، وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى، ويحب لله وفي الله، به يسمع، وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني

هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فلاسمه "الغفار" أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته ولاسمه " شديد العقاب " أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة، ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى،

فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم

ىه.

## [المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته]

المبحث الأول

تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته أولا: تعريفه: توحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبت الله لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه، ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه والموله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق،

ثانيًا: المنهج في إثباته: يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل،

وَالتَّحريفَ: هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان:

1 - تحرّبِف لفظي. وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] (طه: 5) إلى استولى، قال صاحب النونية:

نونَ اليهود ولام جهمي هما ... في وحي رب العرش زائدتان

2 - تحريف معنوي. وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه

(1/77)

كمن فسر " اليد " لله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. والتعطيل: هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة،

والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر،

والتكييف: تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده: كذا وكذا، وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا. فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكهـ

والتمثيل: هو التشبيه كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى الله عن ذلك.

وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. وهي:

الأصل الَّأولَ: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين.

الأصل الثاني: الإيمان. بما سمى ووصف الله به نفسه ويما سماه ووصفه به

(1/78)

رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته.

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب.

ثالثًا: أدلة هذا المنهج: دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج.

فمن الأدلة على الأصل الأول: وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين، قول الله تبارك وتعالى: {لَٰيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشوري: 11] (الشوري: 11) . ومقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل وفي هذا إشارة إلى ان ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين۔ وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. واقرأ قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [المجادلة: 1] أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد (13 / 372) والإمام أحمد في المسند (6 / 46) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل

(1/79)

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلَة: 1] إلى آخر الّآية " (1) . ومِن الأدلة أيضًا قول الله تعالى: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ} [النحل: 74] (النحل: 74) . قال الطبري في تفسير الآية: " فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه " (2) . وقال تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: 65] (مريمَ: 65) قال ابن عباس رضِي الله عنهما في تفسيرها: " هل تعلُّم للربُّ مَثلًا أو شبيهًا ". ومن الأِدلة لهذِا الأصِل: قول الله تبارك وتعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ} [الإخلاص: 4] (الإخلاص: 4) قَالً الطَبَرِي: " وَلَم يكن له سبيه ولا عدل وليس کمثله شیء ". ومن الأدلة على الأصل الثاني: وهو الإيمان بما جاء في الكتاب وإلسِنة ِمن أسماء الله وَصِفاتهِ، قِول الله عز وجل: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يِٓأَخُذُهُ سِنَةٌ ۚ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا ۖ فِي ۖ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ِ الْأَرْضِ مَنْ ذَاْ اِلَّذِي يَشُّفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَغْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۖ وَمَا جَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ يُشِنِّيُّءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْغَلِيُّ الْعَطِيمُ } [البَّقِرِةُ: 55َّدً2] (الْبقرِة: 255) . وقوله تعالى: {هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: 3] (الحديد: 3) . وقوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّبِهَادَةِ هُوَ إِلرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ أَلِلْهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عِمَّا ۖ يُشَّرِكُونَ - هُوَ اللَّهُ ِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الّْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحشر: 22 - 24] (الحشر: 22- 24) .

(1) ابن كثير (8 / 60) .

(2) الطبري (7 / 621) .

(1/80)

ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّيْن وأغْنِنا من الفقر» (1)، والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر،

وأما الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى فقد دل عليه قول الله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110] (طه: 110) . قال بعض أهل ألعلم في معنى الآية: " لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها ".

ومن الأدلة لهذا الأصل أيضًا قول الله تعالى: {لَا وَمَنَ الْأَدِلَةُ لَهَذَا الأصل أيضًا قول الله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] (الأنعام: 103) قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية: " وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية فالرب يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه "، وينبغي

<sup>(1) &</sup>lt;del>صحيح</del> مسلم برقم (2713) .

للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه، فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله، فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه،

(1/82)

## [المبحث الثاني أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات]

المبحث الثاني

أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة،

والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدًّا دونت فيها الكتب والمصنفات وعد أهل العلم الكثير منها، ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل لا الحصية

فمن أسماء الله تعالى:

الحي والقيوم: وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَلَهُ وَالْسَنَة، فمن الكتاب قول الله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَمَن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل

ىە

(1/83)

أعطى» (1) .

الحميد: وقد دل عليه قول الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ} [البقرة: 267] (البقرة: 267) . ومن السنة حديث كعب بن عُجْرَة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» . . .) (2) .

الرحمن والرحيم: وقد دل عليهما قول الله تعالى: {الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الغاتحة: 2 - 3] (الفاتحة: 2، 3) .

ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين أن يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) (3) .

الحليم: ودليله من القرآن قُولَه تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} [فاطر: 41] (فاطر: 41) ، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» . .) الحديث (4) .

(1) رواه الحاكم برقم (1856) وقال: صحيح على شرط مسلم ووفقه الذهبي.

(2) صحيح الْبِخَارِي برقم (3370) ، ومسلم برقم ( 406) .

(3) صحيح البخاري برقم (2731) .

(4) رواه البخاري برقم (6345) ، ومسلم برقم ( 2730) .

(1/84)

### ومن صفات الله:

الَّقدَرة: وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ومعنى ذاتية: أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 20] (البقرة: 20) ، ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثًا وقل، سبع مرات: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» (1) .

الحياة: وهي من صفات الله الذاتية، وهي مشتقة من اسمه الحي وقد تقدم ذكر الأدلة عليهاـ

العلم: صفة ذَاتِية لله تعالى وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} [البقرة: 255] (البقرة: 255) ، ومن السنة حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» ، ، ،) (2) .

الإرادة: وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلية هي المتعلقَة

- (1) رواه مسلم برقم (2202) .
- (2) رواه البخاري برقم (6382) .

(1/85)

بمشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قالِ تعالى: {فَمَإِنْ يُرِدِ ٓ اللَّهُ أَنْ ِ يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي َالسَّمَاءِ} [الأنعام: 125] (الأنعام: 125) ، ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابًا، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم» (1) . العلو: وهو صفة ذاتية ثابيّةِ بالكتاب والسنة. قال تعالِى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأُعلى: 1] (الأعلى: 1) . وقال تعالى: {يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50] (النحل: 50) . وَمَن السَّنة حديثَ أبي هريرة المتقدم في المبحِثَ الْأول في الذكر عند النوم وفيه: (. . . «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شىء» . . .) (2) .

الاستواء: وهو صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] (طه: 5) ، وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه» ( 3) ، ومعنى الاستواء في

- (1) رواه مسلم برقم (9287) .
- (2) رواه مسلم برقم (2713) .
- (3) رُوَّاه الذهبي فَي العلو برقم (119) وقال: رواته ثقات، رواه الخلال في كتاب السنة.

(1/86)

لغة العرب: العلو والارتفاع، والاستقرار والصعود واستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله. الكلام: وهو صفة ذاتية باعتبار النوع وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام فهو سبحانه يتكلم متي شاء وكيف شاء بكلام مسموع، وقد دل على صفة الكلام الْأُدلة من الكتابُ والسنّةَ. قال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] (النساء: 164) ، {وَلُمَّا جِاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ ِرَبَّهُ قَالَ رَبِّ أُرنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143ً] (الأعراف: 143ً) .أ وَمن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيَّبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» . . .) الحديث (1) . الوجه: وهو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وچل بِالْكِتَابِ وَالْسِنَةِ، قَالَ تَعَالَى: {وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ} [البقرة: 272] (البقرة: 272) . وَقوله: {ُ وَيَبْقَى ۚ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] (الرحمن: 27) ، ومن الْسنةُ جِديثُ جإبر بن عِبد إِلله قالِّ: (لمَّا نزلت: هَذهُ الآيةِ {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: 65] قال النِبي صلى اللِه عليه وسلم: «أعوذ بوجهك» . فقال: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: 65] فقال النبي صٍلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك» . قال {أَوْ تَلْبِسَكُمْ شِبَعًا} [الأنعام: 65] (الأنعام: 65) . فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أيسر» (1) . اليدان: وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى: ۚ { بَلْ يَدَاهُ مَّبْسُوطَّتَاُن يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] (المائدِة: 64) . وقوله تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]ً (ص: 75) . ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» (2) . العينان: وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طِه: 39] (طه: 39) . وقوله تعالَى: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا} [هود: 37] (هود: 37) ، ومن السّنة حديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عِنهما في الصحيحين عن النبي صلَّى اللهُ عَليهُ وسلم أنه قال: «إن الله لا يَخْفي عليكم إن اللهّ ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمني كأنّ عينه عنبة طافية» (3) . القدم: وهي صفة ذاتية ثابتة للرب عز وجل بالأحاديث الصحيحة، ومن ذلك

(1/88)

حديث أبي هريرة في تحاجج الجنة والنار وفيه: (. . . «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، تقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (7406) .

<sup>(2)</sup> رُواه مسلمٌ برقم (2759) .

<sup>(3)</sup> رُوَّاه البخارِٰي بَرقُم (7407) ، ومسلم برقم ( 2933) .

بعضها إلى بعض» . . . ) (1) . وفي بعض الروايات في الصحيحين «فيضع قدمه عليها» . . . ) (2) . وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى وإنما هذه أمثلة ويجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأكملهم نصحًا وأفصحهم وأبلغهم بيانًا وأتقاهم وأخشاهم له، وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تشبيهها بصفات المخلوقين لأن الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] (الشورى: 11) .

(1) رواه البخاري برقم (4850) ومسلم برقم ( 2846) .

(2) رواه البخاري برقم (4848، 4849) ومسلم برقم (2848) .

(1/89)

[المبحث الثالث قواعد في باب الأسماء والصفات] [القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات]

المبحث الثالث

قواعد في باب الأسماء والصفات القاعدة الأولى:
القول في الصفات كالقول في الذات وبيانها: أن
الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته،
ولا أفعاله، فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات
بلا خلاف فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب
والسنة، هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات
فالقول في الذات والصفات من باب واحد،
وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع
إثباته الذات فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل

إ بسل الله الله الله السفات لأن في إثباتها تشبيهًا لله بخلقه.

يقال له: أنت تثبت لله ذاتًا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتًا أفليس هذا تشبيهًا على قولك!! فإن قال: إنما أثبت ذاتًا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا. قيل له يلزمك هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات، فإن قال: كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها. قلنا: له كما تثبت ذاتًا لا تعلم كيفيتها.

[القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر]

القَاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر وشرحها: أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي

(1/91)

كالقول في البعض الآخر وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر، فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازًا فيقال له: لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن كنت تثبت له حياة وعلمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضًا وغضبًا كما أخبر هو عن نفسه من غير مشابهة وغضبًا كما أخبر هو عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض.

[القاعدة الثالثة الأسماء والصفات توقيفية أسماء القاعدة الثالثة: الأسماء والصفات توقيفية أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب الوقوف على النص، قال تعالى: {وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] (الإسراء: 36) . وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج، قال الإمام أحمد رحمه ألمة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه

به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث) . وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يُمكن وصفه له ثلاثة طرق: إما رؤيتَه، أو رؤية مثيله، أو وصفه ممن يعرفه. وعِلْمُنَا بِرَبِّنل وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث وهو وصفه ممن يعرفه وليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله

(1/92)

الذين أوحى إليهم وعلمهم فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته إذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه، تعالى ربنا وتقدس.

[القاعدة الرابعة أسماء الله كلها حسني]

القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180] (الأعراف: 180) وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله عز وجل ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرًا،

مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، قال تعالى {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52] عِنْدَ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52] وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} وَاللَّمُ الْمَافِرِي وَاللَّمُ السُّدُورُ}

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى أخر كمال فوق كمال.

مثال ذلك: (العزيز الحكيم) فإن الله تعالى يجمع

العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال أخر وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلمًا وجورًا كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل، هذا والله أعلم،

وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن ذلك:

1 - أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته.

2ً - أنَّ إيمان الُعبد بربه وأُسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب، ومنه أخشى، ولعبادته أطلب، وعن معصته ومخالفته أبعد.

3 - أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه، وراحة نفسه، وأنس خاطره، والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28] (الرعد: 28) .

4 - أنَّ نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها السماء والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد، وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضى الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبدًا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى

وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 5 - أن الإيمان باللم هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت، قال تعالى {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطُ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المَائدة: 5] (المائدة: 5) . وقال تعالى {بِوَمَنْ أَزَادَ الْآخِرَةَ وَسَعِى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 19] (الإسراء: 19) . 6 - أن الإيمان الصحيح يالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علمًا وعملا، ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقى المواعظ النافعة والعبر المؤثرة، ويوجب سلامة الفطرة، وحسن القصد، والمبادرة إلى الخيرات، ومجانبة المحرمات والمنكرات، ولزوم الأخلاق الحميدة، والخصال الكريمة، والآداب النافعة۔ 7 - أنَّ الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها، فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان بالله فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يحب، وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجر والثواب، وعند المخاوف والأحزان يلجؤون إلى الإيمان باللم فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم ثقتهم بربهم، وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان باللم فيعترفون بنعمته عليهم، ويحرصون على تكميلها، ويسألونه الثبات عليها والتوفيق لقبولها، وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارها، فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان بالله وحده.

(1/95)

8 - أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب إذ أن أسماء الله وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارج بالأعمال وتحققت الحكمة التي خلق العبدِ من أجلها وهي عبادة الله.

9 - أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه فمن توكل على الله فهو حسبه. 10 - إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، وهي إما علم بما كونه، وإما علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم،

(1/96)

[الباب الثاني بقية أركان الإيمان]
[الفصل الأول الإيمان بالملائكة]
[المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وبعض خصائصهم]
الباب الثاني: بقية أركان الإيمان وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: الإيمان بالملائكة ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وبعض خصائصهم. المبحث الثاني: منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة الكبحث الثاني: منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة دلك.

المبحث الثالث: وظائفهم.

(1/97)

المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم، وصفاتهم، وخصائصهم تعريفهم: الملائكة: جمع مَلْك، أخذ من (الأَلُوكِ) وهي: الرسالةـ وهم: خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة، ولهم قوى عظيمة، وقدرة كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. أصل خلقهم: والمادة التي خلق الله منها الملائكة هي " النور "، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج هو: اللهب وخلق المختلط بسواد النار.

صفاتهم: قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها فمن ذلك:

(1) صحيح مسلم برقم (2996) .

(1/99)

أَنْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ} [التحريم: 6] (التحريم: 6) . وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 5] (النجم: 5) . وقال في وصفه أيضا {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ وقال في وصفه أيضا {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} [التكوير: 20) . وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ} [التكوير: 23] (التكوير: 23) فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من خلق عليه المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض»

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وله ستمائة جناح، كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم» (2) قال الحافظ ابن كثير: إسناده حيد.

وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه وعاتقم مسيرة سبعمائة عام» (3) قال الهيثمي في المجمع: رجالم رجال الصحيح.

<u>. (177) صحيح</u> مسلم ٍبرقم (177)

(2) مسند الإمام أحمد: (1 / 395) ، (6 / 294) .

(3) سنن أبي داود: (5 / 96) ، برقم (4727) .

(1/100)

ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له ستمائة جناح، قال تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} [فاطر: 1] (فاطر: 1) .

ومن صفاتهم الحسن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك، قال تعالى في حق جبريل عليه السلام {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} [النجم: 5 -6] (النجم: 5، 6) قال ابن عباس رضي الله عنهما (ذو مرة: ذو منظر حسن) وقال قتادة: (ذو خلق طويل حسن) .

وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُطْنَ خَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ } يوسف: 31] (يوسف: 31) وإنما قلن ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر، ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم كرام أبرار. قال تعالى {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ } [عبس: 15 - قال تعالى {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَا فِطِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ } [الانفطار: 10 - 11] لَخَافِطِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ } [الانفطار: 10 - 11]

ومن صفاتهم الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» (1) . ومن صفاتهم أيضا العلم، قال تعالى في خطابه للملائكة

> ر1) صحیح مسلم برقم (2401) . (1) صحیح مسلم برقم

(1/101)

{قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30] (البقرة: 30) فأثبت الله عز وجل للملائكة علمًا وأثبت لنفسه علمًا لا يعلمونه، وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 5] (النجم: 5) قال الطبري: (علم محمدًا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام) أ، هـ، وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم،

إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازلهم عليهم السلام.

خصاًنُصُهُم: للملائكَة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها، وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات. فمنها:

أن مساكنهم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذًا لأمر الله في الخلق وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم، قال تعالى: {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ} [النحل: 2] (النحل: 2) وقال تعالى: {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ عَبَادِهِ} [الزمر: 75] حُوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} [الزمر: 75] (الزمر: 75] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتعاقبون قال فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأنيناهم وهم يصلون، وأنيناهم وهم عصرها هنا.

ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة، قال تعالى منكرا على الكفار ذلك: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19] (الزخرف: 19) . وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى} [النجم: 27] (النجم: 27) . ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء، ولا تصدر منهم الذنوب، بل طبعهم الله على طاعته، والقيام بأمره: كما قال تعالى في وصفهم: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] (التحريم: 6) . وقال أيضا {لَا يَسْبِقُونَهُ إِلْاَقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء: 27] (الأنبياء: 27) .

ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسامون، قال تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْبُرُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 19 - 20] (الأنبياء: 19، 20) . وقال في آية أخرى: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَأَدِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] (فصلت: 38) .

فهذه بعض خصائص الملائكة التي اختصهم الله بها دون الثقلين من الإنس والجن، وبالجملة فالملائكة جنس آخر، يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس والجن كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر والله أعلم،

(1/103)

[المبحث الثاني منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك] المبحث الثاني منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك منزلة الإيمان بهم: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي، لا يتحقق الإيمان إلا به. وقد نص الله على ذلك في كتابه، وأخبر عنه النبي صلى

الله عليه وسلم في سنته.

قالِ تعالى: { إَمَٰنَ الْرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَبُّبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285] (البِقرَة: 285) فأخبرَ أَنَ الْإِيَمانَ بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مِما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمتِه وأنهم إمتثلوا ذلك. وَقالَ بِعالَى في آية أُخرى: {لَيْسَ اِلْبِرُّ أَنْ تُوَلُّولِ ُوُجُوهَكُمْ قِبَلَ ۚ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177] (البقرة: 177) ، فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البرِّء والبرُّ اسم جامع للخيرء وذلك أن هذه الأشباء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة، وأركان الإيمان التي تتفرع منها سائر شعبه. كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله: فقال: {وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّالًا بَعِيدًا} [النساء: 136] (النساءَ: 136) فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان،

(1/105)

ووصفه بالبعد في الضلال، فدل ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن تركه مخرج من الملة.

وقد دلت السنة كذلك على هذا، وهو ما جاء موضعًا في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الإسلام؟ فقال رسول

إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: وأن ترى الْخُفاة العُراة، العَالة، رعاءَ الشاء، يتطاولون في البنيان قال: ثم انطلق رعاءَ الشاء، يتطاولون في البنيان قال: ثم انطلق فلبثت مليًّا ثم قال لي: يا عمر! أندري من السائل؟ فلبثت مليًّا ثم قال لي: يا عمر! أندري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم» (1) .

فهذا حديث عُظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو منهج

(1) صحيح مسلم برقم (8) .

(1/106)

فريد في تعليم هذا الدين جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي، أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام وبين الرسول الإنسي أفضل البشر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلمين أن يعنوا بهذا الحديث العظيم وأن يستمدوا منهجهم في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان الله عليهم، وقد تضمن الحديث ذكر الملائكة وأن الإيمان وهو المقصود هنا، ، والله أعلم،

كيفية الَّإيمان بالَملائكة: الْإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان بالملائكة وهي:

1 - الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان إلا بذلك.

2 - الإيمان بأنهم خلق كثير جدًّا لا يعلم عددهم إلا

الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص، قال تعالى {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: 31] (المدثر: 31) .

أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو وذلك لكثرتهم، قال بذلك بعض السلف. وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (. . . «ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف

(1/107)

ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم» ( 1) .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» (2) . فدل الحديثان على كثرة الملائكة، فإذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأتي غيرهم، وجهنم يأتي بها يوم القيامة هذا العدد من الملائكة، فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى.

آ - الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده كما قال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ - {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ - كَرَا إِلْفَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء: 26 - 27] (الأنبياء: 26 سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 15 - 16] (عبس: 15، سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 15 - 16] (عبس: 15، تعالى في حقهم إفالي عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] رفصلت: 38] (فصلت: 38) فوصفهم بأنهم عنده وهذا تشريف لهم، مع مقام التعبد له بلا سآمة، كما أنه تعالى أقسم بهم في غير موطن من كتابه وهذا لشرفهم عنده، فقال: {وَالصَّافَّاتِ صَفَّا - فَالرَّاجِرَاتِ زَجْرًا -

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا} [الصافات: 1 - 3] (الصافات: 1-3) . وقال عز وجل: {فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا - فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا} [المرسلات: 4 - 5] (المرسلات: 4، 5) . وشواهد صور إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيرة لا تخفى على متدبر مما يحتم تقرير هذا في الشرع والله أعلم.

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (3207) ، ومسلم برقم ( 164) ، واللفظ لمسلم.

(2) صحيح مسلم برقم (2842) .

(1/108)

4 - اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك النصوص: قال تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ } [الحج: 75] (الحج: 75) . وقال عز وجل: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ } [النساء: 172] (النساء: 172) فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم، وأفضل الملائكة: المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل في فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» . .)

وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، فشرفه بشرف وظيفته، وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف الأسماء، ووصفه بأحسن الصفات، فمن أسمائه الروح: قال تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ} [الشعراء: 193] (الشعراء: {تَنَرَّلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ} [الشعراء: الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا} [القدر: 4] (القدر: 4)، وقد ورد هذا الاسم مضافًا إلى الله تعالى إضافة تشريف. قال تعالى: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} [مريم: 17] (مريم: 17)، وورد مضافًا إلى القدس، قال تعالى {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ}

[النحل: 102] (النحل: 102) والقدس هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين، ومما جاء في وصفه قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [التكوير: 19 -21] (التكوير: 19- 21) ، وقال تعالى {عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 5]

(1) رواه الإمام أحمد في المسند: 6 / 156، والنسائي في السنن: 3 / 173، برقم (1625) ، ونحوهما مسلم في الصحيح، برقم (770) ، وابن ماجه، برقم (1357) .

(1/109)

{ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} [النجم: 6] (النجم: 5، 6) فوصفه الله تعالى بأنه رسول وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه، وأنه مطاع في السماوات، وأنه أمين على الوحي وأنه ذو مرة (أي مظهر حسن)

5 - موالاتهم والحدر من عداوتهم لقوله تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضٍ } [البتوبة: 71] (التوبة: 71) فدخل الملائكة في هذه الآية لأنهم مؤمنون قاِئمونٍ بطاعة ربهمٍ كما أخبرِ الله عنهم ۚ {لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونِ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6] (التحريم: 6) . وأخبر جل وعلا عن موالاة الملائكة لرسوله وللمؤمنين فقال: {وَإِنْ تَهِلَّاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِّكُ الْمُؤْمِنِينَ} [الِتِحريمِ: 4] (التّحريمَ: 4) وقال عز وجل: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ۗ الظّلُمَاتِ ۚ إِلَى النُّورِ } [الأَحِزابِ: 43] (الأحزاب: 43) . وقِال: {إِنَّ الَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا} [فصلت: 30] (فَصَلَتَ: 30) . فوجبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم لهم ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم لهم. وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة فقال: {مَنْ كَلِّنَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۖ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّا اللِّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 9ُ9َ] (َالبقرَة: 98) .أ فأخبر أن عداوة الملائكة موحبة لعداوة الله وسخطه،

وذلك لأنهم إنما يصدرون عن أمره وحكمه، فمن عاداهم فقد عادي ربه.

6 - الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين، الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه

(1/110)

وصفاتِه، وقد بين الله تعالى ذلك فقال عِز من قائل: ِ{ۗ وَلَا يَاٰمُرَكِّمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ِ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۖ أَيَاٰمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ َأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 80] (آل َعِمرانَ: 80َ) . وقال تعالى: {وَقَالُوا اتَّبِخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ سُبْحَانَهُ بَلْ ۖ عِبَادُ مُكْرَمُونَ - لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن إِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ِ - وَمَنْ يَـٰقُلْ مِنْهُمْ ۖ إِنِّي إِلَهُ مِنْ ِذُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الِطَالِمِينَ} [الأِنبياء: 26 -29] (الأنبياء: 26-29) ً. فأخبر سبحانه أنه لم يأمر بعبادتهم وكيف يأمر بعبادتهم وهي كفر باللم العظيم ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله ونزه نفسه عن ذلك، وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم عاملون بأمره مشفقون من خشيته وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه من أهل التوحيدـ ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جهنم، فظهر من ذلك أهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم.

7 - الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة:
 كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، وهاروت وماروت، ورضوان، ومنكر ونكير، وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم، وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب وعتيد، أو بذكر وظيفته: كملك الموت وملك الحيال، أو من حاءت

النصوص بذكر وظائفهم في الجملة: كحملة العرش، والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق، والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام، وطواف البيت المعمور، والملائكة السياحين، إلى آخر من أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم،

(1/111)

فيجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا على نحو ما جاء في النصوص من أسمائهم وصفاتهم، ووظائفهم، وأخبارهم، والتصديق بكل ذلك مما سيأتي بيانم في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

فهذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية والله تعالى أعلم.

(1/112)

## [المبحث الثالث وظائف الملائكة]

المبحث الثالث: وظائف الملائكة الملائكة جند من جنود الله تعالى، أسند الله إليهم كثيرًا من الأعمال الجليلة، والوظائف الكبيرة، وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام:

فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل عليه السلام، قال تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 193 - 195] (الشعراء: 193 - 195] وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته،

ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خُلق عليها إلا مرتين، وبقية الأوقات يأتيه في صورة رجل، رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ} [التكوير: 23] (التكوير: 23) ، ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في السماء وهذا ما أخبر الله عنه بقوله: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا

جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 13 - 15] (النجم: 13- 15). وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآيتين المتقدمتين فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظَمُ خَلْقِه ما

(1/113)

بين السماء إلى الأرض» (1) . ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام وقد ورد ذكره في القرآن ـ قال تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 98] (البقرة: 98) وَهو ذو مكانه عاليةً، ومنزلة رفيعة عند ربه، ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبريل، وعطفهما على الملائكة، مع أنهما من جنسهم لشرفهما، من قبيل عطف الخاص على العام، وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» . ً .) (2) . وِلذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هِم أفضل الملائكة. ومنهم الموكل بالصُّور وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم، وهو أحد حملة العرش، والصور: قرن عظيم ينفخ فيه. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بنّ العاص قال: «جاءً أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه» (3) ورواه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ( . (4 وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

(1) صحیح مسلم برقم (177) .

وسلم قال: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن

قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال:

القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر،

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمّد في المسند: 6 / 156،

والنسائي في السنن: 3 / 213، برقم (1625) ، ونحوهما مسلم في الصحيح برقم (770) ، وابن ماجه برقم (1357) .

(3) المسند: 2 / 162، 192.

(4) المستدرك: 2 / 506، 4 / 589، واللفظ للحاكم.

(1/114)

قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» (1) قال الترمذي حديث حسن، وصححه غيره من أهل العلم،

وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث، قال تعالى: {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [النمل: 87] (النمل: 87) ، وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخربين قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} [الزمر: 68] (الزمر: 68) .

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت قال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ} [السجدة: 11] (السجدة: 11) . ولملك الموت أعوان من الملائكة، يأتون العبد بحسب عمله، وإن كان محسنًا ففي أحسن هيئة، وإن كان

مسيئًا ففي أشنع هيئة.
قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ تَوَفَّنُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} [الأنعام: 61] (الأنعام: 61). ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال، وقد ورد ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك

الجبال، فسلم عليّ ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» (1) . والأخشبان: هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي بقابله،

ومنهم الملك الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل وكّل ملكًا يقول: يا ربِّ! نطفة. يا ربٍّ! علقة. يا ربٍّ مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه، قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه» (2)

ومنهم حملة العرش قال تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ بِهِ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [غافر: 7] (غافر: 7) . وقال تعالى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكُ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ وقال تعالى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكُ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْعَلَمَاء: الذين حول العرش هم الملائكة (الكروبيون) وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة (3) . ومنهم خزنة الجنة، قال تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا وَقُلِحِنْ أَبْوَابُهَا خَلَدِينَ } [الزمر: 73] (الزمر: 73) . وقال تعالى: خَلَدِينَ } [الزمر: 73] (الزمر: 73) . وقال تعالى: {وَلَا بَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ} وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ} [الرعد: 23] (الرعد: 23) .

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، برقم (3231) ، ومسلم برقم ( (1795) .

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري برقم (318) ، ومسلم برقم ( 2646) .

<sup>(3)</sup> تفسير ابن كثير (7 / 120) .

ومنهم خزنة النار عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر، قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ} [غافر: 49] (غافر: 49) ، وقال تعالى: {فَلْيَدْغُ نَادِيَهُ - سَنَدْغُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 17 - 18] (العلق: 17 - 18] وَمَا جَعَلْنَا عِدَّنَهُمْ إِلَّا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّنَهُمْ إِلَّا وَثْنَةً لِللَّذِينَ كَفَرُوا} [المدثر: 30 - 31] (المدثر: 30) .

وقال تعالى: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} [الزخرف: 77] (الزخرف: 77) . وقد جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، ففي صحيح البخاري من حديث سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل» (1) .

ومنهم زوار البيت المعمور: يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (. . . «ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم» ( 2) .

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فقد روىَ الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (3236) .

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري برقم (3207) ، ومسلم برقم ( 164) واللفظ لمسلم.

حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» . . .) (1) قال العلماء: وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. وقد ثبت أُيِضًا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام لما روي أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله عز وجل مُلائكَة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي

السلام» (2) .

ومنهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم، قِال تَعَالَى ۚ { وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيَّنَ - كَرَامًا كَاتِبينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: 10 -12] ِ(الانفطار: 10- 12) وقال تعالى: {إِذْ يَتَلُقَّي الْمُتَلُقِّيَان ۖ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ َ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيَبٌ عَتِّيدٌ} [ق: ً 17 - 18] (ق: 17، 18) قالُ مُجاهد في تفسير الآية: ملك عن يمينه وإَخر عن يساره فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر.

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبِورهم وهما مُنْكَر وِنَكِير، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما حميعًا» (3) .

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (6408) ، ومسلم برقم ( 2689) واللفظ للبخاري.

<sup>(2)</sup> المسّند: 1 / 452، وسنن الترمذي: 3 / 43، برقم (1282) ، واللفظ لأحمد.

<sup>(3)</sup> صحيح اَلبخاري برقم (1374) ، ومسلم برقم ( 2870) ، واللفظ للبخاري.

وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل» . . .) (1) الحديث، قال الترمذي حديث حسن،

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة ممن يتعين على العبد الإيمان بهم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم واللم تعالى أعلم،

ثمرات الإيمان بالملائكة: وللإيمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن فمن ذلك:

1 - العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته وسلطانه.

2 - شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة.

3 - محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق
 عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين
 واستغفارهم لهم.

(1) سنن الترمذي: 3 / 385، برقم (1073) ، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 7 / 386، برقم (3117) ، واللفظ للترمذي.

(1/119)

[الفصل الثاني الإيمان بالكتب المنزلة] [تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعم] الفصل الثاني: الإيمان بالكتب المنزلة وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعهـ المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته.

المبحث الثاني: كيفيةِ الإيمان بالكتب.

المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى دخلها التحريف وسلامة القرآن من تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه التعريف اللغوي: الوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخفي.

ويطلق الوحي على: الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى،

والوحي بمعناه اللغوي يتناول:

1 - الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى.
 قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ}
 [القصص: 7] (القصص: 7) .

2 - الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل، قال تعالى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ نُنُوتًا} [النحل: 68] (النحل: 68) .

3 - الْإِشَارِةِ السريعة على سبيلُ الرمزِ والإيحاء، كإيحاء زكريا لقومه، قال تعالى {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 11] (مريم: 11) .

4 - وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه قال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} [الأنعام: 121] (الأنعام: 121) . 5 - ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَنِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا} [الأنفال: 12] (الأنفال: 12) .

(1/123)

التعريف الشرعي: هو " إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة ".

أُنَواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرِ

أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51] (الشورى: 51) . فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الوحي المجرد وهو ما يقذفه إلله في قلب الموحى إلىه مما أراد يحيث لا يشك فيه أنه من الله. ودليله قوله تعالى: {إِلَّا وَحْيًا} [الشورى: 51] (الشوري: 51) . ومثال ذلكَ ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه وغيرهم (1) . وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤي الأنبياء في المنام كرؤيّا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوَلُه: ۚ {قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ ۖ أَنِّي أَذْبَحُكَ } ۖ [الصافات: 102] (الُصافات: 102) . وكُرؤي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى

(1/124)

الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيل الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيل إلا جاءت مثل فلق الصبح» (1) .

المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابهـ قال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] (النساء: 164) . وقال: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعراف: 143]

<sup>(1)</sup> موارد الظمآن (1084، 1085) ، والمستدرك (2 / 4) ، وسنن ابن ماجه (2144) ، وابن أبي الدنيا في القناعة، والبيهقي في شعب الإيمان (المغني عن حمل الأسفار: 419، 895) والبغوي ج14 / 304 برقم (4112) .

(الأعِرَاف: 143) . وكتكليم الله لآدم، قال تعالى: {فَتَلَقُّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37] (البقَرة: 37) . وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السِنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى: {أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِحَابٍ} [الشورى: 51] (الشورى: 51) . المرتبة الِْثَالْثة: الوحي بِواسطة الملك. ودليله قوله تعالَى: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 51] (الشورى: 51) . وَهَٰذَا كَنْزُولِ جَبْرِيلُ عليه السلام بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. والقرآنِ كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به، وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالِي: {وَإِنَّهُ لَتَهْٰزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوخُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} َ [الشَّعْرَاء: 192 - 194] (اِللَّشعراء: 192- 194) َ. وقال تعالى: {قُلْ نَرَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِّ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} [النحل: 102] (النحل: 102)

ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال:

(1/125)

1 - أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق (1) .

لعدم تعريره في العصل السابق (1) .
2 - أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال.
3 - أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين (2) . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» (3) متفق عليه، ومعنى فصم: أي أقلع وانكشف.

(1) انظر ص113.

(2) انظر ص106.

(3) صحيح الْبخاري برقم (2) ، ومسلم برقم (2333)

(1/126)

[المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته]

المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته تعريف المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته تعريف الكتب: الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ثم سمي به المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالى: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ} [النساء: 153] (النساء: 153) يعني صحيفة المكتوب أن ما السَّمَاءِ النساء: أن ما الكتاب أن ما النساء: 153 النساء

مكتوباً فيها.

دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا فَمِن الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 136] (النساء: 136) ، فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد وأمرى الله عليه وسلم

والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كِالتوراة، والإنجيل، والزِبور، ثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضلّ ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بكتب الله. .سد دوره احيمان بنيب اينه. وِقالِ تعالىم: {لَيْسَ الْبِرَّ أَيْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلِ الَّمَشُّرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177] (البقَرة: 177) ، فأخبِر عز وجل أن حقيقة البر: هو الإيمانَ بما ذكر من أركّانُ الّإيمان، والعملِ بخصّال البر الواردة في الآبة بعد هذا. وذكر من أركان الإيمانَ: " الإيمان بالكتاب " قالَ ابن كثير: هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء. حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب (1) ً. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن ٍ يخاطبوا أهل الكتاب بِيقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمِا أَنْزِلَ إِلْيِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُولُ وَالْأَبْسْبَاطًا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرةَ: 136] (َالْبقرة: 136) . فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عِليهم بواسِطة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أِنزِل على أعيانِ الرسل المذكورين فِي الآية، وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم

من الكتب.

(1/128)

<sup>(&</sup>lt;del>1) تفسي</del>ر ابن كثير 1 / 297.

والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة. وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب. وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك حديث جبريل، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته: الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان، وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته هنا (1) ،

فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها، واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء، وأن من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من

لدين.

ثمرات الإيمان بالكتب: وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فمن ذلك:

1 - شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايتم بهم
 حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه
 خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

2 - ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب
 لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن
 العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى
 قيام الساعة.

3 - أِثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه.

(1) انظر ص106.

(1/129)

## [المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب]

المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهي:

1 - التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه، قال تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - نَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [آل عمران: 2 - 4] (آل عمران: 2- 4) .

فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي: التوراة، والإنجيل، والقرآن من عنده وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره، ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله

بالعذاب الشديد.

وقال مخبرًا عن التوراة {إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ} [المائدة: 44] (المائدة: 44) فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه، وقال تعالى في سياق آخر مبينًا أن التوراة من كلامه وذلك في معرض إخباره عن اليهود أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} [البقرة: 75] (البقرة: 75) فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة، قاله الشَّدِّي وابن زيد وجمع من المفسرين،

(1/131)

وقال تعالى في الإنجيل {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْرَلَ اللّٰهُ فِيهِ} [المائدة: 47] (المائدة: 47) أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن الكريم: {الركِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1] (هود: 1) . وقال تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى الله عليه وسلم {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} [النمل: 6] (النمل: 6) . وقال تعالى: {قُلْ تُزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} [النمل: 4وقال تعالى: {وَلَا تُزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ} [النحل: 102] (النحل: 102) . وقال تعالى لَكَلَامَ اللّهِ} [التوبة: 6] (التوبة: 6) . وإنما أمروا أن كَلَلامَ اللّهِ} [التوبة: 6] (التوبة: 6) . وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله على وسلم فهو كلام الله على الحقيقة. عليه وسلم فهو كلام الله على الحقيقة.

جِاءت بالخيرِ والهدى والنورِ والضياء، قال تعالى: {مَا كَإِنَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّأْسِ كَوِنُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ} [آل عَمراًن: 79]ً (آلَ عَمران: 79) . فبينَ الله أنه ما ينبغي لأجد من البشر، آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، أن يأمَر الناسَ أن يتخذوه إلها من دون الله. وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله

وَقال تعالى مبينًا أن كتبه جاءت بالحق والِهدى {نَرَّلَ عَّلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ ِيَدَيْهِ وَأَيْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسَ} [آلَ عمران: 3 - 4ً] (أَل َ عَمَران: َ3، 4) . وقال تعالى : {كَانَ النَّاأَسُ أُمَِّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ إِلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزَلَّ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَوِّرِّ} [البقرِ َةَ: 213] ۖ [البقرة: 213) . وقال تعالى: ۖ { إِنَّا أُنْزَلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ } [المِائدة: 44] (الَمائّدة: 44) . وقال تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ} [المائدة: 46] (ِالمائدة: 4ُ4) ، وقال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185] (اَلبقرة: 185ً) .

(1/132)

إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله تعالى. 3 - الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تناقِض بينها ولا تعارض كما قال تعالَى في القرآن {وَأَنْزَلَّنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَ وَمُّهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المَائدِة: 48] (المائدة: 48) . وقال في الإنجيل: {وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا ٰبَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَٰاةِ} [المائدة: 46] (المائدة: 46) . فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض، وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال ٍتعالَى في وصف القرآن {وَلُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لُوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}ـ [النساء: 82] (النساء: 82) .

4 - الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص، والتصديق بها، وبإخبار الله ورسوله عنها.
 وهذه الكتب هى:

أً) التوراة؛ وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ السلام، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ ابْعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ} [القصص: 43] (القصص: 43) ، وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: (، ، ، «فيأتون إبراهيم فيقول: لست هُنَاكم ويذكر خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة

(1/133)

وكلمه تكليما» (1) وقد ألقى الله التوراة على مُوسِى مِكتوبة فِي الألواح وِفِي ذلك يقول سبحانه { وَۗكَتَبْنَا لَهُ فِي اِلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِطَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [الأعرافَ: 145] (الأعراف: 145) . قال إِبن عباس (يريد ألواح الِتوراة) . وفَي حديث احتجاجً آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي: (. . . «قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» أخرجاِه في الصحيحين من طرق كثيرة (2) . والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل إلذين جاءوا من بعد موسى كما قال تِعالَى: { إِنَّا أُنْزِلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ِالنَّبِيُّونَ الَّذِّينَ أُسْلِمُوا لِّلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّالِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَاْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} [المائدة: 44] (المائدة: 44) . وقد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله. ب) الإنجيل: وهو كتاب الله الذي انزلم على عيسي ابن مريم عليهما السلام، قال تعالى: {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ايْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّؤَّرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنَّجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ} [المائدة: 46] (المائدة: 46) .

وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. قال بعض العلماء (3) لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما

ر  $\overline{(1)}$  صحيح البخاري برقم (7410) n ومسلم برقم ( $\overline{(1)}$ 

(2) صحيح البخاري برقم (6614) ، ومسلم برقم ( 2652) ، وفي إحداها: " وكتب لك التوراة بيده ".

(3) تفسير ابن كثير (2 / 36) .

(1/134)

كانوا يختلفون فيه كِماٍ أُخِبر الله عن المسيح أنِه قال لبنيُّ إسرائيلٌ: {وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 50] (آل عمران: 50) . وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا محمد صلى الله عَلِيهُ وسِلم، قال تعالى { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الِرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ َفِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} [الأعراف: 157] (الأعراف: 157) . وقدِّ لُحقَ الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة، كما سيأتي بيانه في المبحث القادم بحول الله. ج) الزبور؛ وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى: {وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا} [النساء: 163] (السماء: 163) . قال قتادة في تفسير الآية: " كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ".

د) صحف إبراهيم وموسى: وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله، الأول في سورة النجم في قول الله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى - وَإِبْرَاهِبِمَ الَّذِي وَفَّى - أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى - وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 36 - 39] (النجم: 36-39) ، والثاني في سورة الأعلى، قال تعالى: {قَدْ أُفْلَحَ مَنْ تَزَكِّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى - بَلْ لَقْدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى - بَلْ لَوْيِرُ وَأَبْقَى - إِنَّ هَذَا لَفِي الشَّحُفِ الْأُولَى - صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى}

[الأعلى: 14 - 19] (الأعلى: 14- 19) . فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام، والعلم عند الله.

هـ) القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزلم على

(1/135)

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها، والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت دعوتهٍ لعامةِ الثقلينِ من الإنس والجن، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } [المائدة: 48] (المائدة: 48) ومهيمنًا: أي شهيدًا على ما قبله من إِلْكِتَبِ وَحَاكُمِا عَلَيْهَا. وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شِبَهَادَةً قُِلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} ۖ [الأنعامِ| 19ً] (إلأنعام: 19) . وقالَ عِز وجل: ۚ {تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبَّدِهِ لِيَكُونَ لِلْغَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان: 1] (الفرقان: 1) . وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها: القرآن، والفرقان، والكتاب، والتنزيل، والذكر. فيجب الإيمان بهذه الكتِب على ما جاءت به النصوص، من ذكر أسمائها، ومن أنزلت فيهم، وكل ما أخبر الله به ورسولهِ صلى الله عليه وسلم عنها، وما قُصَّ علينا من أخبار أهلها. 5 - الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله، بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدًا من الإنس أو الجن، لا مَن أصحاًب الْكتب السابقة، ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، قال ٍ تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الْفرقَان: 1] (الفرقان: 1) . وقال عِز وجل: {يَا أَهْلَ اِلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُ كَثِيِّرًاۚ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَغْفُو َ عَنْ ِكَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهَّدِي بِهِ إِلَّلَّهُ مَنَّ اتَّبَعَ رِضْوَاْنَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلْظَّلُمَاتِ إَلَى

وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} [ألمائدة: 48] (المائدة: 48) ، وقال أيضا {وَأْنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49] (المائدة: 49) .

ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني» رواه أحمد والبزار والبيهقي (1) وغيرهم وهو حديث حسن بمجموع طرقه، ومعنى متهوكون: متحيرون،

فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى،

(1) مسند الإمام أحمد: 3 / 387، وكشف الأستار: 134، وشعب الإيمان للبيهقي: (177) .

(1/137)

[المبحث الثالث التوراة والإنجيل دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك] المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك تحريف أهل الكتاب لكلام الله: أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله ''

المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها.

قال تعالى في حق اليهود: {أَفَّنَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 75] (البقرة: 75] (النقرة: 75] (النساء: 46] (النساء: 46) ،

وقال تعالى مخبرا عن النصارى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرًا إِلمائدة: 14 - 15] مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [المائدة: 14 - 15]

فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم.

وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى.

فدلِّيلُ الزيادة قوله تعالى: {فَوَيْلُ لِلَّذِينَ بَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 79] (البقرة: 79) .

(1/139)

ودليل النقص قوله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} [المائدة: 15] (المائدة: 15) ، وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا} [الأنعام: 91] (الأنعام: 91) .

تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك: هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ } [الأنعام: 91] (الأنعام: 91) . وجاء في تفسير الآية: (أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورةِ فيهِ) .

وقال تعالى: {أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} [البقرة: 75] (البقرة: 75) قال السدي في تفسير الآية: (هي التوراة حرفوها) ، وقال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا) ،

ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى:

(1/140)

{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نِصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حِّطَّا ۚ مِمَّا ۚ ذَٰٓكُرُوا بِهِ فُأغْرَيْنَا ۖ بَيْنَهُمُ الْْعَدَاوَةَ ۗ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاإِمَةِ وَهِىَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ إِللَّهُ بِمَا كَانُوا يِّصْنَعُونَ - بِا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 14 - 15] (المائدة: 14-15) . قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة: (أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على أللة فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه (1) . فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير. سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك: أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كُما أخبر الله عن ذلك بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِطُونَ} [الحجر: 9َ] (الحجر: 9) . قال اَلطبري في تفسير الآية: " قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه (2) "، كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل فقال عز من قائل: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} وَطلت: 42) .

- (1) تفسير ابن كثير 3 / 63.
- (2) تفسير ابن جريد 14 / 7.

(1/141)

وقال تعالى: {الر كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ} [هود: 1] (هود: 1) . وقال عز وجل: {لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَّانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [اَلقيامة: 16 - 17] (القَيامة: 16، 17) . فدلت هذه الآيات على كِمالِ حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى بدءا بنزولم إلى أن يأذن الله برفعه إّليه سليما من كل تغيير أو تبديل، إذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور، عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل، يقرؤه الصغار والكبار، على مختلف الأعصار والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه

وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: (كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ} [المائدة: 44] (المائدة: 44) فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم، وقال في القرآن {إِنَّا نَحْنُ نَرَّالْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَافِظُونَ} [الحدر: 9] (الححر: 9) فلم بحز التبديل

عليهم، قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال: " ما سمعت كلاما أحسن من هذا ".

(1/142)

[المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه]

المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما: القرآن الكريم: هو كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزلم على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل (1) ،

والحديث القدسي: هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا آحادا أو متواترا ولم يبلغ تواتر القرآن (2) .

ومثاله حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» (3) .

والحديث النبوي: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف (4) . والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي: أن القرآن متعبد

<sup>(1)</sup> الطحاوية 1 / 172. مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، ص21، وقواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص65.

<sup>(2)</sup> انظر قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص 65.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (2577) .

<sup>(4)</sup> مصطلح الحديث لابن عثيمين ص7، وقواعد التحديث للقاسمي ص61-62.

بتلاوته معجز في نظمه متحدى به، يحرم مسه لمحدث، وتلاوته لنحو جنب، وروايته بالمعنى، وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنما ليسا كذلك، والفرق بين الحديث القدس والنبوي؛ أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث التحيث النبوي وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين (1) ،

خصائص الإيمان بالقرآن؛ الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره، ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا، وهذه الخصائص هي:

اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس لا يسع أحدًا منهم إلا الإيمان به ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه، قال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان: 1] (الفرقان: 1) ، وقال تعالى مخبرًا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19] (الأنعام: 19) ، وقال تعالى إخبارًا عن الجن: {إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} [الجن: 1]

(1/144)

<sup>(1)</sup> انظر قواعد التحديث للقاسمي ص65- 66.

{يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ} [الجن: 2] (الجن: 1، 2) .

2 ِ - اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حَرِمٍ فيه، قالَ تِعالَى: ۚ { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آلِ عِمران: 85] (أَلَ عِمران: 85) . وقِالَ تعالَى: {إِنَّا إِأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الَّنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ۚ اللَّهُ ۚ [الَّنساء: 105] [النساء: 105] . ﴿ وقد تُقدم في حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الکتاب وقوله: (. . . «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني» (1) . 3 - سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، ىخلاف الشرائع في الكتب السابقة. فقد كانت مشتمِلة على كثير من الآصاري والأغِلال التي فرضت علِى أَصِحابِها ۗ قَالَ تَعَالَى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْثُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالَّإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيِّبَائِبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخِبَائِثَ وَيَضِغُ عَّنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانِّتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157] (الأعراف: 157) .

4 - أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] (الحجر: 9) ، وقال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ عَمِيدٍ} [فصلت: 42) ، وقال عز وجل مبينًا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد

(1) رواه الإمام أحمد في المسند: 3 / 387، وغيره.

(1/145)

وشرع: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 17 - 19]

(القيامة: 17-19) . قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة: " أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضِحه، ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا ". وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه، واستقاموا على العمل به، ولم يَدَعوا مجالا من محالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة، فمنهم من ألفَ في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف فِي أَمْثالُه، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من المحالات التي تحسد من خلالها حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظًا يقرأ ويفسر غضًّا طريًّا كما أنزل. 5 - أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمي وحجة الله البالغة الباقية التي أبد بها نبية صلى الله علية وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من الأُنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتم وحيًا أوحاه الله إلىّ فأرحو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» (1) . ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا

(1/146)

بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث: فقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (4981) ، ومسلم برقم ( (152) .

تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ - فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ} [الطور: 33 - 34] (الطور: 33 ، 34) ، وقال عز وجل مقررًا عجزهم عن ذلك {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] (الإسراء: 88) . ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا، قال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُورٍ مِثْلِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مَادِقِينَ} [هود: 13] (هود: 13) . ثم تحداهم مرة شالِثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعواء قال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس: 4أَمْ يَقُولُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس: 38] (يونس: 38) . فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وآكده، لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب وآكده، لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب في القرآنِ ثلاث آيان بسورة من مثله، وأقصر سورة في القرآنِ ثلاث آيات.

6 - أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم، ودنياهم، ومعاشهم، ومعادهم، قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89] (النحل: 89] (النحل: 89) . وقال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] (الأنعام: 38) . قال ابن مسعود رضي الله عنه: " أنزل في هذا القرآن كل علم، وكل شيء قد بين لنا في القرآن ".

7 - أَنَ اللَّه تعالَى يَسَرُ القَرآنُ لَلْمَتَذَكَّرُ وَالْمَتَدَبِرِ وَهَذَا مِنْ أَعْظِم خَصَائِصِه، قال تعالَى: {وَلَقَدْ يَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17] (القمر: 17) . وقال تعالى: {كِنَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29] (ص: 29) . قال مجاهد في تفسير الآية الأولى: " يعني هوناً قراءته ". وقال

(1/147)

السدي: " يسرنا تلاوته على الألسن ". وقال ابن عباس: " لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله " (1) . وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ (2) وهو كَذلَك كماً هو ملاحظ ومشاهد.

8 - أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتِبِ السابقة وأصول شِرائع الرسل، قال تعالى: {وَأَبْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدُّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48] (المائدة: 48) . وقال تعالِي: {ِشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي ِأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]

(الشورى: 13) .

9 - أنَّ القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله، قال تعالى: {وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَنِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ} [هود: 120] (هود: 120) . وقالَ تعالى: {زَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ} [هود: 100] (هِود: 100) . وقال تعالى: {َكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا دِكْرًا} [طه: 99] (طه: 99) .

10 - أن القُرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليهاً. قالَ تعِالَى: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْوٍ وَأُنْزَلِ ۖ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ} [آلِ عَمران: 3 - 4] (إَلَ عَمرانِ: 3، 4َ) . وقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48] (المائدة: 48) .

(1/148)

فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علمًا وعملًا، والله تعالى أعلم،

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير 8 / 453.

<sup>(2)</sup> تفسير ابن جريرً 27 / 96.

[الفصل الثالث الإيمان بالرسل]

[المبحث الأول حكم الإيمانَ بالرسل وأدلته]

الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ويحتوي على أحد عشر مبحثًا:

المبحّث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته.

المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق

المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالرسل.

المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل.

المبحث الخامس: أولو العزم من الرسل.

المبحث السادسَ: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته مع بيان أن رؤية النبي

صلى الله عليه وسلم في المنام حقٍ،

المبحث السابع: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. المبحث الثامن: إلإسراء بالرسول صلى الله عليه

وسلم حقيقته وأدلته.

المبحث التاسع: القول الحق في حياة الأنبياء عليهم السلام.

المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء.

المُبحث الحاَّدي عشر: الولي والولاية في الإسلام.

(1/151)

المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان الإيمان. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة.

على الله عن الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا لَّكَةٍ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا لَمْؤُمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَقَالُوا سَمِغْنَا وَأَطَعْنَا} لَا لَمْرَةً: 285] (البقرة: 285) . فذكر الله تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون، من أركان الإيمان، وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون بعض، بل يصدقون بهم جميعًا.

بالرسل، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ لَنَّهِ مِنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ لَلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَؤْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا - أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} [النساء: 150، 151) . فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم والكفر ببعضهم، ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقًّا أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحة،

كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل الإيمان من ذلك فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بِنْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 152] (النساء: 152) . فوصفهم بالإيمان باللم ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون

(1/153)

بعض وإنما يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى. وأما السنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من أن الإيمان وقد دَلّ على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في مبحث " الإيمان بالملائكة " وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ، ، ، ) (1) الحديث، فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها،

وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق» . . .) (2) . فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك

بين يدي دعائم وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين، فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال الإيمان وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرًا صريحًا بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان،

(1) تقدم ص113.

(2) صحيح البخاري برقم (7499) .

(1/154)

ثمرات الإيمان بالرسل: إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن فمن ذلك:

1 - العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد.

2 - شكر الله على هذه النعمة الكبرى.

3 - محبةً الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، ولما قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم.

(1/155)

## [المبحث الثاني تعريف النبي والرسول والفرق

المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما النبي في اللغة: مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ - عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ} [النبأ: 1 - 2] (النبأ: 1، 2) . وسمي النبي نبيًّا لأنه مُخبرُ من الله، ويُخْبِرُ عن الله فهو مُخبَر ومُخبر،

وِقَيْلُ النبيِّ مشتق من النباوة: وهي الشيء

المرتفع.

وسمِّي النبي نبيًّا على هذا المعنى: لرفعة محله على سائر الناس، قال تعالى: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57] (مريم: 57) .

والرَّسُول في الَّلْغَة: مشتق من الإرسال وهو التوجيه، قال تعالى مخبرًا عن ملكة سبأ: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} [النمل: 35] (النمل: 35) .

وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال أرجحها: أن النبي: هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به ''

المؤمنين. والرسول: هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من .... ... ...

وادرسون، هو من اوحى الله إليه خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله.

والفرق بينهما: أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم.

(1/157)

وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فقد كان يوسف على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة وكلهم رسل. قال تعالى: {وَلَقَدْ عَلَى شُرِيعة التوراة وكلهم رسل. قال تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} [غافر: 34] (غافر: 34) . وقال تعالى: بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ وَيَعْفُونَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ وَيَعْفُونَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ وَيَعْفُونَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ وَيَعْفُونَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ وَيُعْفُونَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّونَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا - وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ وَلِيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 163 - 164] (النساء: 163، مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 163 - 164] (النساء: 163) .

وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ} [الحج: 52] (الحج: 52) فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا

## [المبحث الثالث كيفية الإيمان بالرسل]

المبحث الثالث: كيْفية الإِيْمانُ بالرِّسلُ الإِيمانُ بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا.

فَالإِيمانُ المَجَمَلُ: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36] (النحل: 36) . وبأنهم جميعهم صادقون، بارون، راشدون، كرام وبأنهم جميعهم صادقون، بارون، قال تعالى: {هَذَا بَرِرة، أَتقياء أمناء، هداة مهندون. قال تعالى: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} [يس: 52] (يس: 52) . وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل: {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَلَا يَعْامُ وَلَا عَالَى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل: {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَلَا لِللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأنعام: 87 - 88] (الأنعام: 87 - 88]

وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، والهدى المستبين جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم، قال تعالى حكاية عن أهل الجنة: {لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْجَقِّ} [الأعراف: 43] (الأعراف: 43) . وقال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]

ُوبأن أُصل دُعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم

(1/159)

فمختلفة، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

[الأنبياء: 25] (الأنبياء: 25) . وقال عز وجل: {لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] (المائدة: . (48

وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فِقامت بِذلك الحجة على الخلِق. قال تعالى: {لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَنْلُغُوا رِسَالًاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطً بِمَا لَدَنْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًاً} [الجن: 28] (الجن: 28) . وقال تعِالَى: ۗ {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِلَّئَلَا يَكُونَ لِلَّنَّاسِ عَلَى اللَّهِ خُجَّةُ بَعْدَ الَّرُّسُلِّ} [النساء: 165] (النساء:

ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قِالِ تعالى: {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } [إبراهيم: 11] (إبراهيم: 11) . وقالَ تعالى عَن َ بَوْح: ۚ { وَلَا ۚ أَقُولُ لَكُمْ ۚ عِنْدِي ۚ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْكَهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَغْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ } [هود: 31] (هود: 31) . وقال عز وجل أُمَرًا نبينا مِحمدًا صِلى الله عليه وسلِم أُنِ يِقُولُ لُقُومُه: { قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خِزَائِنُ اللَّهِ ۖ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50] (الأنَعام: 50) َ . ومما يجب اعتقاده أيضًا في حق الرسل أنهم مُنصورون مؤيدون من اللهِ، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم، قال تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَؤُّمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غاَّفر: 51] (غافِر: 51) . كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل علي ما أُخبَر عز وجل في قوله تعالي: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ} [البقرة: 253] (البقرة: 253) .

فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانًا مجملًا.

(1/160)

وأما الإيمان المفصل: فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي ٍصلى الله عليه وسلم في سنته منهم، إيمانًا مفصلًا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم

وخصائصهم.

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون، ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تُعالى: ۗ { وَتِلْكَ حُجَّئُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ بَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيَمٌ عَلِيمٌ - وَوَهَبْنَا لِهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدِّيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُّرِّيَّتِهِ دَّاوَٰدَ وَسُٰلَيْمَانَ وَأَيَّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَنَ - وَزَكَرَيَّلَا وَيَحْيَى ۖ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ ۚ مِنَ الْمِصَّالِحِيْنَ - ۖ وَإِلَّهُمَا عِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 8ُ3ً - 8ُ8]ً (الأنعام: 83-88) . وورد ذكر الباقين في مِواضع أخرى من القرآنـ قال تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} [الأعراف: 65] (الأعراف: 6َ5) . وقاًل: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} [الأِعراف: 73] (الأعراف: 73) . وقال: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُيِعَيْبًا} [الأعراف: 85] (الأعراف: 85) . وقال: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا} ۚ [آل عمران: ۖ 33] (إِّلِ عمرانٍ: 33) . وقال: ۚ {وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الأنبيِّاء: 5ٍ8] (الأنبَياء: 85) ، وقالٍ:ٍ {مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] (الفتح: 29) . فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانًا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهمء كاتخاذ الله إبراهيم ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم

(1/161)

خليلين لقوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] (النساء: 125) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا» أخرجه مسلم (1) . وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] (النساء: 164) . وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه، قال تعالى: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا

فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 79] (الأنبياء: 79) . وإلانة الحديد لداود كُما قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِّنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} [سبأ: 10] (سبأ: 10) . وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره، وتسخير الجن ِله يعملون بين يديه ما يشاء، قال تعِالَى: {وَلِسُلَيْمَانَ إِلرِّيحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا ۖ لَهُ عَيْنَ إِلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ ۖ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيُّهِ ۗ بِإِذْنِ رَبِّهِ} [سَبأ: 12] َ (سَبأً: 12) . وتَعليم سَليمان مَنظٍق الطِيرِ، قِإِل تعالى: {وَوَرِثَ بِسُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْئِدِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 16] (النمل: 16) . كما يجب الإيمان علي وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم، وما جرى بينهم من الخصومة، ونصر الله لرسله وأُتباعهمُ۔ كُقصة موسى مع فرعون، وإبراهيم مع قومه، وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم، وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر، وقصة يونس مع قومه، إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل، وكذلك ما جاء في السنة فيجب الإيمان به إيمانًا مفصلًا بحسب ما جاءت به النصوص، وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل

> \_\_\_\_\_ (1) صحیح مسلم برقم (532) .

والمفصل، واللم تعالى أعلم،

(1/162)

[المبحث الرابع ما يجب علينا نحو الرسل]

المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة في الدين، وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده، وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه، ومن هذه الحقوق: 1 - تصديقهم جميعًا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من ربهم، مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك، قال

تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64] (النساء: 64) ، وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْنُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [المائدة: 92] (المائدة: 92) ، وقال عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ أَنْ يَتَّاكُ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} وَيَتْ اللَّهُ عَلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} [النساء: 150، 151) ، فيجب تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرسالات وهذا مقتضى الإيمان بهم.

ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة، إذْ أن شريعته جاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم، قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] (آل عمران: 85) ،

(1/163)

وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [سبأ: 28] (سبأ: 28) ، وقال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158] (الأعراف: 158) . 2 - موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم

وعداوتهم، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالِ تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [المائدة: 56] (المائدة: 56) ، وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [التوبة: 71] (التوبة: 71) ، فتضمنت اللَّية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إيمانًا وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان، ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله الله

وملائكته وقرن بينهما في العقوبة والجزاء، فقال عز من قائل: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 98] (البقرة: 98) .

آ - اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها من يشاء من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل، قال تعالى: {الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سَمِيعُ بَصِيرُ } [الحج: 75] (الحج: 75) ، وقال تعالى: {وَتِلْكَ خُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ رَحَاتٍ مَنْ نَشَاءُ } [الأنعام: 83] (الأنعام: 83) ، إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: {وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ } [الأنعام: 88] (الأنعام: 86) ، وقد تقدم نقل هذا السياق في

(1/164)

المبحث الأول من هذا الفصل، كما دلت السنة أيضًا على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» (1) وفي رواية للبخاري: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» (2) . قال بعض شراح الحديث: " إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرًا أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجلٍ ما في القَرآنِ اَلعزَّيزِ من قصته ". وبيِّنَ العَلماء: " أن ما جرى ليُونس صَلَّى الَّله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة وخص يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في القَرآن الْكريَّم كِقوله تعالى: {وَذَا النَّونِ إِذْ يُزِهَبَ مُغَاصِبًا فَطَيَّنَّ ِأَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الْطَلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْطَّالِمِينَ ۣ- فَاسْتَجَبُّنَا لَّهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 87 - 88] (الإُنبياء: 87، 88) . وقولُه تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 139] الآياتَ (الصافات: 139-148) ".

4 - اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض، قال تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: 253] (البقرة: 253] يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم كموسى صلى الله عليه وسلم ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة "، فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة.

(1) صحيح البخاري برقم (3416) ، ومسلم برقم ( 2376) ، واللفظ للبخاري. دورون اللغظ البخاري.

(2) صحيح البخاري برقم (4604) .

(1/165)

5 - الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم، قال تعالى عن يُوح: {وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ - سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} [الصافات: 78 ً - 79] (الصافإت: 78، 79) . وقال عن إبراهيم: {وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ - سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الصافات: 108 - 109] (الصافات: 108، 109) ، وقال عن موسى وهارون: {وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ - سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ} [الصافاتُ: 119 - 120] (الصافات: 119، 120) . وقال تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 181] (الصافات: 181) . قال ابن كثير: " قوله تعالى {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} [الصافات: 79] (الصافات: 79) ًمفسرًا ٍلما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف ". وقد نقّل الإمام النّووي إجماع العلماء على جوّاز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابهاـ قال: " أجمعوا على الصلاة على ُنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء ". فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوق على هذه الأمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم، والله تعالى أعلم.

(1/166)

[المبحث الخامس أولو العزم من الرسل] المبحث الخامس: أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل هم: ذوو الحزم والصبر، قال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: 35] (الأحقاف: 35) .

وقد اختلف العلماء فيهم، فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل، و" من " في قوله {مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: 35] لبيان الجنس لا للتبعيض، قال ابن زيد: " كل الرسل، كانوا أولي عزم لم يبعث الله نبيًّا إلا كان ذا عزم وحزم ورأى وكمال عقل ".

وقيل هم خمسةً: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، قال ابن عباس: " أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى "، وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني، وعليه كثير من متأخري أهل العلم،

وقد ذكّر الله هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه وبه استدل لهذا القول، الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيطًا} [الأحزاب: 7] (الأحزاب: 7) ، والثاني في سورة الشورى.

رَبِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13] (الشورى: 13) . قال بعض المفسرين: " ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل ".

وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع» (2) .

(1) أخرجه البزار انظر كشف الأستار (3 / 114) ، والهيثمي في المجمع (8 / 255) وقال: " رجاله رجال الصحيح "، والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، المستدرك للحاكم: 2 / 546. (2) أخرجه مسلم برقم (2278) ، وأبو داود: 5 / 38، برقم (4673) .

(1/168)

[المبحث السادس خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته] -

[أولا خصائصه صلى الله عليه وسلم]

المبحث السادس

خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته

مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق أولا: خصائصه صلى الله عليه وسلم: لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين، ومن هذه الخصائص:

أ - عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس فلا يسع أحدًا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}
 [سبأ: 28] (سبأ: 28) ، وقال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَنْده لِنَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا}

[الفرقان: 1] (الفرقان: 1) . قال ابن عباس رضي الله عنهما: " العالمين: الجن والإنس ". وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» (1) . وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد ملى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من

(1) أخرجه مسلم برقم (523) .

(1/169)

أصحاب النار» (1) .

2 - أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلِت على ذلك النصوص. قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الْأُحزاب: 40] (الأحزاب: 40) . وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبييِن» (2) ، ولهذه النصوص أجمعتَ الأمة سلفًا وخلَفًا على هذه العقيدة كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي: " وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة، وأجمعت عليه الأمة، فيكفِر مدعي خلافِه ويقتل إن أصِر ". 3 - أن الله أيده بأعظم معجزة وأظّهر آية وهو القرآن العظيم، كلام الله المُحفُوظُ مِن التغييرُ والتبديل، الباقي في الأمة إلى أن يأذِنَ الله يرفعه إِلَّيهِ، قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَئِن أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْنُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] (الإسراء: 88) . وقال تعالى: {أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَثَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [العنكبوت: 51] (العنكبوت: 51) . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن

> (1) أخرجه مسلم برقم (153) . (1) أخرجه مسلم برقم (153)

(2) صحيح البخاري برقم (3535) ، ومسلم برقم ( 2286) ، واللفظ للبخاري.

(1/170)

عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتم وحيا أوحاه الله إلي؛ فأرِجو أنّ أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» (1) . 4 - أَن أُمْنَهُ خِيرٍ الأُمم وأُكِثرُ أَهلِ الجَنْةَ، قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَلْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وُتَنَّهَوْنَ عَنَّ الْمُنْكَرِّ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } ۖ [َآلَ عمراَنَ: اً أَلَا عَمران: 110) ، وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النّيي صلى الله عِليه وسلمِ يقول ِفي قوله تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتُّ لِلنَّاس} ۚ [آلِ عمران: 1̩10] قال: «إنكم تتمُون سبعينَ أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» (2) . وفي الصحيحين عن عبد ألله بن مسعود قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة) . قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة) ، قلنا نعم. قال: (أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة) . قلنا: نعم. قال: (والذي نفس محمِد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلكِ أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم ِفَي أهل الشرك إلا كالسَّعرة البيَّضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر) » (3) . 5 - أنه سيد ُولد آدم يوم القيامةـ فعن أبي هريرة

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق

## عنه القبر وأول شافع وأول مشفع» (4) .

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (4981) ، ومسلم برقم ( 152) .

(2) أخرجه أحمد في المسند: 4 / 447، والترمذي وقال حديث حسن، والترمذي: 5 / 226، برقم ( 3001) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

(3) صحيح البخاري برقم (8ُ2ُ56) ، ومسلّم برقم ( 221) .

(4) أخرجه مسلم برقم (2278) . وتقدم صفحة 109.

(1/171)

6 - أنه صاحب الشفاعة العظمي وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهمَ ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل وهي المقاِم المحمود المذكور في قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] (الإسراء: 79) . وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جِمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وَقتادة وغيرهم، وقالُ قتادة: " كَانَ أهل الْعلَم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة "، وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسي عن قبول الشفاعة وكلهم يقول: (لست هناك) إلى أن قال: «فیأتوننی فأنطلق، فأستأذن علی ربی فیؤذن لی علیه، فإذا رأیت ربی وقعت له ساجدا فیدعنی ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفِع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع فاحمد ربي بمحاِمد علمنيها ثم أشفع» . .) (1ً) الحديثُ. 7 - أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته واختص بَه لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم، وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (3340) ، ومسلم برقم ( 193) .

(1/172)

آدم فمن سواه، إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» (1) .

8 - أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة، لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (2) . فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (2) . إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم، الدالة على علو درجته عند ربه، وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا.

[ثانيا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: ثانيا: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة، وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته، وهي: 1- الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واحتناب ما

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي 5 / 587، برقم (3615) ، وبنحوه

نهي عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد دلُّت على ذَلِكَ الأُدلة من الكتابِ والسِنةِ، قال تعالى: {فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا} ۗ [التغابن: 8] (التغِاِبَن: 8ٍ) ، وقال تَعالِيَ: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158] (الأعراف: 158) . وقال عْزِ وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] (الحشر: 7) ، وعن ابن عمر رضي الِله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا يحق الإسلام وحسابهم على الله» (1) . 2ً - وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، فما من خير إِلاَّ ودلَّ الأمة عَليه ورغبها فيه، وما من شر ٍ إلا ٍونهى الْإمة عنه وحِذرها منَهَ. قَال تعالىَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] (المائدة: 3) . وعن أبي الدَرِداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (. . «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء» (2) ، وقد شهد للنبي بالبلاغ أصحابه فًى أُكبر مجَمع لهم يومَ أن خِطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: «ِوأنتم تسألونِ عني فما أنتم قائلون» . قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال

<sup>(1)</sup> محيح البخاري برقم (25) ، ومسلم برقم (22) .

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجّه (المقدمة) : 1 / 4، برقم (5) .

بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات» (1) . وقال أبو ذر رضي الله عنه: (لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما) (2) . والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمهم الله.

3 - محبته صلَّى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بِل مقدمة علي محبة المِرء ليفسهِ، قَالِ تَعَالِى: ۚ { قُلْ اَنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْيُتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَجْشُوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللُّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ فِي سَسِلِهِ فَيَرَبُّصُوا خَتَّى بَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24] (التُوبة: 24) . فقرن الله محبة رسوله صلى الله علِيه وسلم بمِحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله - توعدهم بِقُولُه: {فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأُمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ} [التوبة: 24] وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولِده والناس أجمعين» (3) . وعن عمر رضي الله عنه أنه ِقال ِللنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا

(1/175)

والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» . فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم من حديث جابر عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (1218) .

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في المسند: 5 / 153.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري برقم (15) ، ومسلم برقم (44) .

إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن يا عمر» (1) .

4 - تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وَسلِم التي أُوجبها الله في كتابه، قالٍ تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقَّرُوهُ} [الفتح: 9] (الفتح: 9) ، وقالِ تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إ وَعَرَّرُوهُ ۗ وَنَصَرُوهُ ۖ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَّعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 7َكَا] (الْأعرَاف: 157) . قال ابن عباًس: " تعزرُوه: تجلوه، وتوقّروه: تعظموه ". وقالَ قتادةً: " تعزرُوهَ: تنصِرُوه ٍ وتوقِروه: إِمر الله بتسُويده ". وقال تِعالَٰيَ: {يَا أَيُّهَاۚ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجراتِ: 1] (الحجرات: 1ְ) . وقال عز وجل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَذُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ِ [النور: 63] (النور: 63ُ) ، قال مجاهد: " أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولاً يقولوا يا محمد في تُجهمَّ "ِ، وقد ضِربَ أَصَحَابَ النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير ". وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتِعظيمه في حياته، قال القاضي عياض: " واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره وتعظيمه، لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته، ومعاملة آله وعترته، وتعظيم أهل بيته وصحابته ".

(1) رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام برقم (6632) .

(1/176)

5 - والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب:

56] (الأحزاب: 56) . قال المبرد: " أصل الصلاة: الترحم، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله ". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا» (1) . وعن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي» (2) . والصلاة والسلام وإن كانتِ مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فِهِي متأكدة في حق نبينا صلى الله علَيه وسلم ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته، وقد صرح العلماء يوحوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: " اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة، غيرٍ محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه ".

6 - الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس، وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل.

(1/177)

7 - تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم، قال تعالى آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (384) .

<sup>(2)</sup> رُوَّاه الترمذي 5 / 551 رقم (3546) وقال حديث حسن صحيح وأحمد في المسند: 1 / 201.

(الكهف: ِ110) ـِ وبقوله: {قُلْ لِلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خِزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50] (الأَنعَامُ: 50) .ً فأمر ً اللهٌ نبيه صلَّى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله ليس لهِ من مقام الربوبية شيء وليس هو يمَلُك إنما يتبع أمر زيه ووجيه. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه، ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارۍ ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله» (1) . والإطراء: هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجعلَتني لله ندًّا بلَ ما َشاء الله وحده» (2) . فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزالم فوق منزلته، مما يختص به الرب عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلوّ فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتي صوره وأشكاله.

ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حدّ الشرك، التوجم له بالدعاء فيقول القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء والدعاء عبادة

(1/178)

لا يصح صرفها لغير الله، ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (3445) ، وبنحوه الإمام أحمد في المسند: 1 / 23.

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمد في المسند: 1 / 214، وبنحوه ابن ماجه في السنن برقم (2117) .

لأحد من المخلوقين فقال عز وجل: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162 -163] (الأنعام: 162، 163) .

8ٍ - ومن حِقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعًا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأِنصارِ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اعْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا إِلَّذِينَ سَٰبِقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوَفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] (الحشر: 10) . وقال تعالى في حق قِرابةٍ ربِسُوله صِلْبِ الله يَعليه وسِلْم وأهل بيته: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23] (الشورى: 2َكُ) . جاءً في تِفسِيرِ الآية: " قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أَسِأَلِكُمْ عَلَى مَا جَئْتَكُمْ بِهِ أَجِرًا إِلَّا أَن تُودُواْ قِرابِتِي ". وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطِيبًا في الناس فقال: «أما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب فيه الهدى والنورـ فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» ، فحث على كتاب إلله وَرغب فيه ثم َقال: «وأهّل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في

(1/179)

أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» (1) . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم، لقربهم منه وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرًا ونهى عن سبّهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (2) أخرجه الشيخان، وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال، قال أبو زرعة: " إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق ". وقال الإمام أحمد: " إذا رأيت رجلًا يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي بسوء) فاتهمه على الإسلام ".

فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار واللم تعالى الهادى لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها.

[ثالثًا بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق]

ثالثًا: بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق: دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن من رآه في المنام فقد رآه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني. فإن

(1/180)

الشيطان لا يتمثل بي» (1) أخرجه مسلم، وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي» (2) قال البخاري قال ابن سيرين: " إذا رآه في صورته ". وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي» (3) رواه مسلم، فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم برقم (2408) .

رُ (2) صحيح البخاري برقم (3673) ، ومسلم برقم (2541) ، واللفظ للبخاري۔

وسلم في المنام وأن من رآه فرؤياه صحيحة لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يُرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن سيرين: " إذا رآه في صورته " كما تقدم النقل عنه من صحيح الَّبخاري، ولَّذَا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤية في الحديث، ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني أبي قال: قلت لابن عباس رأيت النبّي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن على فشبهته به. قال: إنه كان يشبهه (4) . قال ابن حجر سنده جيد. وعن أيوب قال: " كان محمد - يعني ابن سيرين - إذا قص عليه رجل

(1) صحيح مسلم برقم (2266) .

(3) مسلم برقم (2268) .

(1/181)

أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره " نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحيح، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ، فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة: الأول: أنها على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة وفيها: «فكأنما رآني في اليقظة» .

الثاني: أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه،

الثَّالث: أنها تكون يوم القيامة. فيكون لمن رآه في

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري برقم (6993) ، ومسلم برقم ( 2266) .

<sup>(4)</sup> المستدرك: 4 / 393، وصححه ووافقه الذهبي.

[المبحث السابع ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده]

المبحث السابع

ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم، فمن ثمار هذه العقيدة:

1 - اَستقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

[المائدة: 3] (المائدة: 3) ً.

وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريعـ ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: (آية في كتابكم تقرؤوها لو نزلتِ عِلينا معشر يهود لِابْخِذْنَا ذَلِكَ الْيُومَ عَيْدًا) . قال وأي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] (1) ، وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة مجسوسة وذلك يتشيبهه الرسالات قيله يقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء، وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (45) ، ومسلم برقم ( 3017) .

النبي صلى الله علي وسلم فليراجع في موضعه ( 1) .

2 - ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبيا آخر " ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته، وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا ".

3 - القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل، وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين، ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم عمال الله عليه وسلم في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (، ، ، «وإنه سيكون في أمتي ثلاثون وسلم وفيه: (، ، ، «وإنه سيكون في أمتي ثلاثون بعدى» (2) ،

4 - ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر) ، قالوا: فما

<sup>(1)</sup> انظر ص170.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي 4 / 499 وقال حديث حسن صحيح،

تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم) » (1) . فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم، وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «إنّ الله يبعث لَّهذه الْأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (2) . وواقع الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة ما اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وَتأويلُ الجاهلين، فديّن الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالةـ وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة. وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائُص هذه الأمة التي أكسبتها قوةً الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه، إلى أن يأتي أمر الله.

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (3455) ، وصحيح مسلم برقم (1842) ، واللفظ له.

(2) رُواه أبو داود 4 / 313 برقم (4291) ، والحاكم وصححه ووافقم الذهبي، المستدرك 4 / 522.

(1/185)

[المبحث الثامن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته] المبحث الثامن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته تعريف الإسراء لغة وشرعا: الإسراء في اللغة: من السرى وهو: سير الليل أو عامته. وقيل: سير اللىل كلە.

> ويقال: سريت، وأسريت، ومنه قول حسان: أسرت إليك ولم تكن تسري

والإسراء إذا أطلق في الشرع براد به: الإسراء برِّ سُولَ الله صلى الله عليه وَسلم من المسجد الُحرامَ بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من

حقيقة الإسراء وأدلته: والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس، فربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما، ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له جبريل: هديت للفطرة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة.

هَال تعالى: {سُبْحَانَ إلَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِمِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ِالَّذِي بَارَكَّنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ َآيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }

[الإسراء: 1] (الإسراء: 1) .

(1/187)

ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتيت بالبراق " وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهی طرفه " قال: فرکبته حتی أتیت بیت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة» (1) . ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على الإسراء يرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع من الصحابة نحو الثلاثين رجلا ثم تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين،

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق، نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في (الشفاء) والسفاريني في (لوامع الأنوار) ، والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، يقظة لا مناما، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم، قال ابن أبي العز الحنفي: (وكان من حديث الإسراء: أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من ألمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ،) ، وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة

ر1) صحيح مسلم برقم (162) . (1) صحيح

(1/188)

فمن بعدهم: (وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر، وأنس، وحذيفة، وعمر، وأبي هريرة، ومالك بن صعصعة، وأبي حبة البدري، وابن مسعود، والضحاك، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن المسيب، وابن شهاب، وابن زيد، والحسن، وإبراهيم، ومسروق، ومجاهد، وعكرمة، وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حببل وجماعة عظيمة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين) . وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان: (والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن يظُنُوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم یتردد بین ربه وبین موسی حتی تصیر خمسا ثم يقول: (أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشرا عشرا) .

المعراج وحفيقته: الحديث عن المعراج هو قربن الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. والمعراج: مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته، والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع: هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس

(1/189)

إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهي، ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الِخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض. وكان المعراّج ليلّة الإسراء على الصحيح. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كقولهِ تعالى: {أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى - وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى - إَذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۖ- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طُغَى - لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 12 -18] (النجم: 12-18) ، فذكر الله تعالى في هذا السباق الآبات العظيمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كرؤيتم جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، ورؤيتم سدرة المنتهي وقد غشاها ما غشاها من امر الله. قال ابن عباس ومسروق " غشيها فراش من ذهب ". وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم عرج بنا إلى السماء

فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير» . (ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال) : «ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، إذا ثمارها كالقلال، قال: فلما غشيها من الله ما

(1/190)

غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلى ما أوحى، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال: فرجعت إلى ربي، فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني خمساً، فرحعت إلى موسى، فقلت: حط عنى خمسا، قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» . .) (1) الحديث. أخرجه مسلم وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما.

تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج كما لا تشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، بل كل ذلك بدع منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد من السلف ولم يقل بها أحد ممن يقتدي به في العلم،

وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثالها: (من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (1) أي مردود عليه.

(1) صحيح مسلم برقم (2697) .

(1/192)

## [المبحث التاسع القول في حياة الأنبياء عليهم السلام]

المبحث التاسع

المبحد الناسع القول في حياة الأنبياء عليهم السلام دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} [البقرة: 133]

شَهَدَاءُ إِذَ خَضَرَ يَعُقُوبُ الْمُوْتُ} [البقرة: 133] ، وقال تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكُّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكُّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} [عافر: 34] (عافر: 34) ، وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} [سبأ: 14] (سبأ: 14) وسلم: {إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30] (الزمر: 30) ، قال بعض المفسرين نعيت للنبي صلى الله عليه عليه وسلم نفسه ونعيت إليهم أنفسهم ففي الآية عليه الإعلام للصحابة بأنه يموت، وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة: {كُلِّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}

[آل عمران: 185] (آل عمران: 185) .
فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون
كما يموت بقية البشر إلا ما أخبر به الله عز وجل عن
عيسى عليه السلام من رفعه إليه كما قال تعالى:
{إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُنَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 55] (آل
عمران: 55) ، فدلت الآية على رفع الله تعالى
لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت، وأما

(1/193)

قوله تعالى {مُنَوَفِّيكَ} [آل عمران: 55] فقد جاء في تفسير الآية أن: " توفيه هو رفعه إليه "، وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري، وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي النوم، كما قال تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] (الزمر: 42)

فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء لم يمت، وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة، قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [النساء: 159] (النساء: 159) عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان وقد جاءت تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما،

وَممنَ قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا - وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 56 - كَانَ صِدِّيقًا لَإِيًّا} [مريم: 56، 57) . فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى، وعن ابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات بها، وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله تعالى، وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في موت

إدريس من عدمه، هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185] وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من موتهم، لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه

(1/194)

على البعض في هذا الباب مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم عَلَى مَا جَاء في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان وفيه: «ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قالَّ جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه. . قال: قد بعث إليه، ففتح لنا. فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عَرج بنا أِلى السمأَءِ الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه، ففتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة عيسي ابن مريم ويحيي بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا بي ودعوا لي بخير» (1) إلى اخر الحديث وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء الثالثة وإذا هو أعطى شطر الحسن ورؤياه إدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير،

ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط

الرأس» . . .) (2) الحديث.

ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء فاستدلوا بها على ما

# اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء

- (1) صحيح البخاري برقم (3570) ، ومسلم برقم ( 162) .
- (2) صحيح البخاري برقم (3239) ، ومسلم برقم ( 165) .

(1/195)

ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى عليه السلام وما اختلف فيه من أمر إدريس عليه السلام، وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا ولا شك في ذلك، وقد سبق نقل الأدلة عليه، وأما ما جاء في الأحاديث من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك، وذلك أن الذي رأه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواج الرسل مصورة في صور أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة،

قالِ أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: (وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأي آدم في السماء الدنيا، ورأي يحيي وعيسي في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا رأي أرواحهم مصورة في صور أبدانَهم، قد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء. لكن عيسي صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قيل في إدريس، وأما إبراهيم وموسي، وغيرهما فهم مدفونون في الأرض) . وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله فإنه حفظ أجسادهم في الأرض، وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم على ما ثبت ذلَّك من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيامَكمَ يوم (1/196)

رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت، قال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» (1) . وبهذا بتيين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب

وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها والله تعالى أعلم،

(1) رواه أحمد في المسند: 4 / 8 وأبو داود في السنن 1 / 443 برقم (1047) والدارمي في السنن 1 / 307 برقم (1580) ، وقال الإمام النووي إسناده صحيح.

(1/197)

# [المبحث العاشر معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء]

المبحث العاشر

معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء التعريف بالمعجزة: المعجزة: مأخوذة من العجز، وهو عدم القدرة.

جاء في القاموس: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة. والمعجزة في الاصطلاح: أمر خارق للعادة يجري على أيديَ الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة

المعار ضة.

فقولناً: خارق للعادة: أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات، وقولنا: يجري على أيدي الأنبياء: أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء فهي ليست بمعجزات وإنما هي كرامات، لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق، وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة: أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة.

أمثلة لبعض معجزات الأنبياء: ومعجزات الأنبياء كثيرة:

فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من

(1/199)

صخرة عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا (1) . يقول الله تعالى في ذلك: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَيِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الأعراف: 73] (الأعراف: 73) . ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار ومن معجزات إبراهيم عليه وإهلاكِه ٍ ثم ألقوه فيها

ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما عليه، قال تعالى: {قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ - قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَوْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ} [الأنبياء: 88 - 70] (الأنبياء: 88 - 70) . الأُخْسَرِينَ} إلى الله عليه السلام العصا التي كانت تتعول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض، قال تتعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى - قَالَ هِيَ عَصَايَ أَنْوَكًا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أَخْرَى - قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى - فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ أَخْرَى } [طه: 17 - 21] (طه: 17 - 21) . ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء، قال تعالى: {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ غير سُوءٍ آيَةً أُخْرَى} [طه: 22] (طه: 22).

ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من

(1) تفسير ابن كثير (3 / 436) .

(1/200)

ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله، ويمسح الأكمه -وهو الأعمى- والأبرص فيبرأن بإذن الله، وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله، قال تعالى: {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ اللَّطِّينِ كَهَيْئَةً الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي} [المائدة: 110] (المائدة: 110) . ومن معجزات نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسلِ علِي الإطِلاق. قَإِلَ تَعَالَى: ۚ { وَإِنْ كُنْنُمْ فِي رَيْبُ مِمَّا بِنَرَّلْنَا عَلَى غَيْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْثُمْ صَاْدَقِينَ} [البقرة; 23] (البقرة: 23)ٍ . وقال تَعالِى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِبْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلُ هَذَا الْقُرْأَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَّوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِّبَعْضَ طُهِيرًا} [لِّلإسراء: 8ُ8] (الإسراء: 88) . ومن مُعجزِّاتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَمِ انشِقاق لِلقَمِر عندما سأل أهل مكة النبي صَلَّيَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلُم آيةً فانشق القمر شِقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم. يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} [الْقمرَ: 1 -2] (القمر: 1ً، 2) . ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج، قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } [الإسراء: 1] (الإسراء: أُ) . ومعجزات الرسل كثيرة خصوصا معجزات نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم َفإن اللَّه أيده بكَثير من الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله وما سقته هنا إنما هو للتمثيل فقط،

(1/201)

التعريف بالكرامة: الكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح.

فَقولنا: أمر خارق للعادة: أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال.

وغير مقرون بدعوى النبوة: أخرج معجزات الأنبياء. ولا هو مقدمة لها: أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة.

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، .: أخرج ما يجري على أيدي السحرة والكهان فهو سحر وشعبذة. وكرامات الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية، ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليها السلام، قال تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 37] (آل عمران: 37) .

ومنها: مَا أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه.

ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وخبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنية،

(1/202)

ومر العلاء الحضرمي رضي الله عنه بجيشه فوق البحر على خيولهم فما ابتلت سروج خيولهم، ووقع أبو مسلم الخولاني رحمه الله في أسر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد صارت بردا وسلاما، وغير ذلك كثير مما هو منقول في كتب السير والتاريخ، الفرق بين المعجزة والكرامة: الفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه، فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة،

وذهب بعض الأئمة من العلماء: إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول، فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه،

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان ليسا موجودين في الكتاب والسنة وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق.

(1/203)

حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات: الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق. وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب، والله تعالى أعلم،

(1/204)

[المبحث الحاد<mark>ي عشر الولي والولاية في الإسلام]</mark> المبحث الحادي عشر

الولي والولاية في الإسلام تعريف الولي والولاية: الولاية: ضد العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقَرب، وأصل العداوة: البغض والبعد. والولاية في الاصطلاح: هي القرب من الله بطاعتهـ

والولي في الشرع: هو من اجتمع فيه وصفان: الإيمان والتقوى، قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا تَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ} [بُونس: 62 - 63] (يونس: 62، 63) .

تفاضَل الأولياءَ: وإذا كان أولياًء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب

تفِاضلهم في الإيمانَ والتقوى.

وأفضلٌ أولياً عاللُه هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأفضل أولي العزم محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - على ما تقدم ذلك في موضعه - ثم إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين،

(1/205)

أقسام أولياء الله: وأولياء الله على قسمين: القسم الأول: سابقون مقربون.

القسم الثاني: أصحاب يمين مقتصدون،

وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، قال تعالى: {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ - لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةُ - خَافِضَةُ رَافِعَةُ - إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا - وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا - فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا - وَكُنْنُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً -فَأَصْحَابُ الْمَنْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ - وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ - أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ - فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [الواقعة: 1 -- أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ - فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [الواقعة: 1 -

فذكر ثلاَّثة أصناف. صنفا في النار وهم أصحاب الشمال وصنفين في الجنة وهما: أصحاب يمين وسابقون مقربون، وقد ذكرهما أيضا في آخر هذه السورة وهي سورة الواقعة فقال: {فَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ - فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ - وَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ - فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: 88 - 91] (الواقعة: 88- 91) ، وقد ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها

(1/206)

ورجله التي ِيمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» (1) ، فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكُف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا ألواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم كما قال تعالى: «ولا يزال عبديَ يتقرب إلى بالنوافلِ حتى أحبهِ» . .) إلى آخر ما ذكر في الجديث. لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة: وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بْهِيئَةً عَلَى مَا هُوَ مقْرِرَ عند أَهْلَ الْعلم والتحقيق من اهل السنة.

قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: (وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا، كما قيل كم من صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن، وأهل العلم، يوجدون في أهل الجهاد والسيف،

ويوجدون في التجارة والصناع والزراع) .

ر1) صحيح البخاري برقم (6502) .

(1/207)

بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو: وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولى للشيطان، والله تعالى أعلم،

(1/208)

[الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر] [المبحث الأول أشراط الساعة وأنواعها] الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعهاـ المبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك.

المطلب الثاني: وقوعه على الروح والجسد معا، المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير. المبحث الثالث: الإيمان بالبعث، وفيه مطالب: المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته،

المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر.

المطلب الثالث: الحوض صفته وأدلته. المطلب الرابع: الميزان صفته وأدلته. المطلب الخامس: الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها.

الَّمطلَّب السادس: الصراط صفته وأدلته. المطلب السابع: الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك. المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها تعريف أشراط الساعة: الأشراط: جمع شرط وهو: العلامة. وقيل أشراط الشيء: أوائله.

جًاء في لسان العرب: والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله.

والساعة: جَزء مَن أجزاء الزمن، ويعبر به عن القيامة. قال تعالى: {وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [الزخرف: 85] (الزخرف: 85) ، والساعة من أشهر أسماء يوم القيامة في النصوص الشرعية وكلام الناس، وسمي ذلك اليوم بالساعة: لأنه يأتي بغتة فيفاجأ الناس في ساعة.

وأشراط الساعة: علاماتها وأماراتها التي تقع قبل قيامها. قال تعالى: {فَهَلْ بَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] (محمد: 18) .

أقسام أشراط الساعة: أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الأمارات البعيدة: وهي التي ظهرت وانقضت.

منها بعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى» (1) .

(1) صحيح البخاري برقم (6504) ، وصحيح مسلم برقم (2951) .

(1/211)

ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] (القمر: 1) .

ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» (1) ، وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وكان خروجها من شرقي المدينة النبوية وسالت بسببها أودية من نار وارتاع الناس منها ورأى ضوءها أهل الشام ورأى أهل بصرى - وهي إحدى قرى دمشق-، أعناق الإبل في ضوئها كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

القسم الثاني: الأمارات المتوسطة: وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا. منها أن تلد الأمة ربتها (2) وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب وفيه: «قال فأخبرني عن السائل. الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» (3) .

(1) صحيح البخاري برقم (7118) ، وصحيح مسلم برقم (2902) .

(1/212)

ومنها خروج دجالين ثلاثين يدعون النبوة كما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله» (1) ، وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبين لا نبي بعدي» (2) ،

ومنها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل

<sup>ُ (2)</sup> أَن تلد الأَمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة، وولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر لولده.

 $<sup>(\</sup>bar{S})$  صحیح مسلم برقم (8)

الناس عليه على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة تسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو» (3) وهذه العلامة لم تقع بعد،

القسم الثالث؛ العلامات الكبرى؛ وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء، روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال: «اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال؛ ما تذاكرون؟ قالوا؛ نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب،

(1) رواه البخاري برقم (3609) .

(2) سُنن أبي دَاوِد بَرقُم (4252) ، وسنن الترمذي برقم (2219، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

(3) رواه مسلم في الصحيح برقم (2894) ، وبنحوه البخاري برقم (7119) وأحمد في المسند 2 / 261.

(1/213)

اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» (1) ، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي، وهدم الكعبة، ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك،

والَّذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى الخسوف فإنها وإن كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث إلا أنها تقع قبل العشر العظمى، وهي مقدمة لها، ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضا وفيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال» ، ،) (2) ثم ذكر بقية العلامات، قال القرطبي: (فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة وقد وقع بعضها في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذكره ابن وهب، ، ،) ، وفيما يلي عرض لهذه العلامات العشر مفصلة بأدلتها:

العلامة الأولى: خروج المهدي: وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا يوافق اسمه اسم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم واسم أب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَعود رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: «لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي

(1/214)

يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما» (1) . العلامة الثانية: ظهور المسيح الدجال: وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة، ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن ويدخل الأمصار كلها إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة فناره جنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «بخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه» . . .) (2) الحديث.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم برقم (2901) .

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم برقم (2901) .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: «إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور» (3) . العلامة الثالثة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، أما الكتاب فيقول ذلك النحوش عن الكتاب والسنة، أما الكتاب فيقول الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} [الزخرف: 61]

(1) سنن أبي داود 4 / 306 برقم (4282) ، واللفظ له، وسنن الترمذي 4 / 505 برقم (2230) ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

(2) صحيح مسلم برقم (2940) .

(3) صحيح البخاري برقم (3057) ، وصحيح مسلم برقم (169) ، واللفظ للبخاري۔

(1/215)

نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: «هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة» (1) . كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة: ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها» (2) .

العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج: وهم خلق كثير لا يدين لأحد بقتالهم قيل إنهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى: {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ - وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنبياء: 96 - 97] (الأنبياء: 96، 97) . وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دخل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها» . . ") (3) الحديث،

العلّامة الخامسة: هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة كما صحت بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي

(1) المسند: 1 / 318.

(2) صحيح البخاري برقم (2222) ، وصحيح مسلم برقم (155) ، واللفظ لمسلم.

(sً) صحيح البخاري برقم (3346) ، وصحيح مسلم برقم (2880) .

(1/216)

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» (1). وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» (2). ألعلامة السادسة: الدخان: وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ - يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الِيمُ} السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ - يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الِيمُ} وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم عن النبي صَلَّى اللَّهُ حديث حذيفة بن أسيد المتقدم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَشَى النَّابُ وَسَلِّم أنه قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة» (3)

العلامة السابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة فقد أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» . . .) (4) .

العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربها. وقد دلت على هذه الآبة

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (1591) ، وصحيح مسلم برقم (2909) .

(2) المسند: 2 / 220.

(3) صحيح مسلم برقم (2901) .

(4) سنن ابن ماجه 2 / 1344، برقم (4049) ، والمستدرك للحاكم 4 / 473 وقال: صحيح على شرط

والتسميرة عندهم : ﴿ وَ رَا وَعَانَ! عَادِينَ عَانَ سَرَّهُ مسلم ووافقه الذهبي،

(1/217)

النصوص من الكتاب والسنة، قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لَا يَنْفَغُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] (الأنعام: 158) . فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك، هي طلوع الشمس من مغربها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها) (1) وروى الشيخان من جديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» (2) .

العلَّامة التاسعة: خروج الدابة: وهي مخلوق عظيم قيل إن طولها ستون ذراعًا ذات قوائم ووبر، وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعةـ قال تعالى: {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ} [النمل: 82] (النمل: 82) . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) (3) . وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشترى

(1) تفسير ابن جريدِ ج8 / 97.

(2) صحيح البخاري برقم (4636) ، وصحيح مسلم برقم (157) .

(3ُ) صحيح مسلم برقم (158) .

(1/218)

الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول: من أحد المخطمين» (1) وقد صحح سند الحديث الهيثمي وغيره من المحدثين.

العلامة العاشرة: خُروح نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم وهي آخر العلامات العظام، وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم وفيه: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» (2)، وفي رواية من حديث حذيفة «ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس». فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى، روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتابع الخرز في بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام» (3)،

- (1) المسند: 5 / 268.
- (2) صحيح مسلم برقم (2901) .
- (3) المعجم الوسيط: 5 / 148، برقم (4283) .

(1/219)

### [المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه] [المطلب الأول الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك]

المبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك: الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب

والسنة.

وَمِنَ أَدلَةِ الْكَتَابِ على نعيم القبرِ قول الله تعالى:
{ مُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ النَّابِيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] (إبراهيم: 27) ، فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبرِ وما يتبع ذلك من النعيم، أخرج عن البني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَنْوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ} [إبراهيم: 27] » (1) ، ودليل عذاب القبرِ من القرآنِ قول الله تعالى: {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ اللَّهُ الْخَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَكِرْعَوْنَ أَشَدَّ وَعَلَى اللَّهُ الْخَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَلَى الْعَدَابِ} الْعَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَوْنَ أَشَدَّ وَعَوْنَ أَشَدَّ وَعَوْنَ أَشَدَّ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهَا عُدُوًّا الله تعالى: {وَحَاقَ بِآلِ وَعَوْنَ أَشَدَّابٍ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا أَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ وَكَافِرَ الْعَذَابِ} [غافر: 45 - 46] (غافر: 45، 46) ، قال القرطبي: (الجمهور على أن

(1/221)

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (1369) .

هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر) . وقال الحافظ ابن كثير: (وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور) (1) .

كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّنَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} [التوبة: 101] (التوبة: 101) ، فقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر، فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: (بالجوع وعذاب القبر، قال: " ثم يردون إلى عذاب عظيم " يوم القيامة) ، وعن قتادة قال: (عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم) ، وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته على عذاب القبر (2) .

وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبو وعذابه فكثير جدا من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة فمن أهل البنار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» (3) . وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر» (4) . والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه، والله أعلم،

<sup>(1)</sup> تَفْسَيْر ابن كثير ح7 / 136.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري باب ما جاء في عذاب القبر، فتح الباري (3 / 231) .

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري برقم (1379) ، وصحيح مسلم برقم (2866) .

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم برقم (2868) .

## [المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والحسد معا]

المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا: نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، فتنعم الروج أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما حميعا كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن، فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن، وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط

على كل حال ولا يتعلق بالبدن،

فِمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مإلك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالً: «إن العَبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل (لمحمد صَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» ( . (1

وٍفي حدِيث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه ۖ أجمد وأبو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن إلى السماء: «فتعاد روحه في جسده فىأتىه ملكان

(1) صحيح البخاري برقم (1338) .

(1/223)

فيجلسانه فيقولان له من ربك» (1) الحديث، وقد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره. فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبير على الروح والجسد جميعا ففي قول النبي صَلَى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إن العبد إذا وضع في القبر» دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ (العبد) مسمى للروح والجسد جميعا، وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الحسد كقوله: «يسمع قرع نعالهم» (فیقعدانه) ، «ویضرب بمطارق من حدید» «فیصیح صيحة» ، فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جمِيعهما. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحَوال على ما جَاء في حديث عبد الله بن ٍ عياس رضي إلله عنهما قال: قال رسول الله صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لما أَصِيب إخوانكم يعني يوم أحد -جعل اللهِ أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلَّ العرشَّ» (2)ً .

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر وقد تنفرد الروح بهذا أحياناً قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن

(1) مسند الإمام أحمد 4 / 287، وسنن أبي داود 5 / 75 برقم (4753) ، والمستدرك: 1 / 37- 38. (2) أخرجه أحمد في المسند 1 / 266، والحاكم في المستدرك 2 / 88، 297، وصححه ووافقه الذهبي.

(1/224)

والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن) .

[المطلب الثالث الإيمان بالملكين منكر ونكير] المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير: تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة، والقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين إذ تقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الحملة،

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكبر، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل، فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قيره سيعون ذرعا في سبعين. . وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدرى: فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» (1) . وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق.

(1) سنن الترمذي 3 / 383، برقم (1071) ، وقال حديث حسن غريب والإحسان في تقرير ب صحيح ابن حبان: 7 / 386، برقم (3117) .

(1/225)

فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبورين وكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث،

وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم، والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به بل هو عام في كل الأمم وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم والله تعالى أعلم.

(1/226)

[المبحث الثالث الإيمان بالبعث] [المطلب الأول معنى البعث وحقيقته]

المبحث الثالث: الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه: المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته: البعث في كلام العرب يأتي على وجهين:

أي: أرسلنا.

والثاني: الإثارة والتحريك، تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار، ومنه بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم. قال تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ يَعْدِ مَوْتِكُمْ} [البقرة: 56] الآية (البقرة: 56) ، أي: أحييناكم،

والبعث في الشرع: هو إحياء الله للموتى وإخراجهم

من قبورهم،

وحقيقة البعث: أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء، قال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِيهَا الَّذِي قَالَ مَرْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلُّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } [يس: 78 - [79] (يس: 78، 79) .

(1/227)

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «إن رجلًا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم أوروا نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له» (1) .

فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه شيء

وهو على كل شيء قدير.

وقد جاء في السنة بيان كِيفية البعث وأن الله ينزل إِلَّى الأرض ماءً فينبت به أهل القِبورِ كما ينبت العشب وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: (ما بين النفختين أربعون) قال: أربعون يومًا. قال: أَبَيْت، قال: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلي إلا عظمًا واحدًا، وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القياَمة» (2ً) . َ فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون في قبورهم أربعين بين النفختين وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث ولم يجزم الراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل المراد أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة على أِنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرًا من السماء. جاء في

(1/228)

بعض الروايات أنه مثل مني الرجال فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا بخلاف الأنبياء فإن

ر1) صحيح البخاري برقم (3479) .

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري برقم (4935) ، وصحيح مسلم برقم (2955) .

أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيتم والله أعلم.

### [المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر]

المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر: دَلِّ الكتابُ والسنة على بعث الله تعالى للأموات وجاء تقريره في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، في الكتاب قوله تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ فَمِنْ الكتاب قوله تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لِلّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ عَزْ وجل: {مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ عَزْ وجل: {مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ } [لقمان: 28] (لقمان: 28) ، وقوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وقوله وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَمِن الله عنه عن ومن السنة حدِيث أبي هريرةٍ رضي الله عنه عن

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش» . .) (1) . وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: «فأكون أول من تنشق عنه الأرض» (2) . فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من

(1/229)

قبورهم إلى أرض المحشر وفيهما فضيلة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم لكونه أول من يبعث. كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث هو إعادة للخلق ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (3414) ، وصحيح مسلم برقم (2373) ، وغيرهما. (2) صحيح البخاري برقم (2412) ، وصحيح مسلم برقم (2278) .

للشيء أهون من إنشائه وابتدائم ولهذا قال الله تعالى في كتابه مقررًا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى، فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ الْبعث كما حكى الله عنه: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78] (يس: 78) ، قال تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 79] (يس: 79) ، وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ} [الروم: 27] (الروم: 27) ، فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع رده.

#### [المطلب الثالث الحشر]

المطلب الثالث: الحشر: دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا قال تعالى: {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف: 47] (الكهف: 47) ، وقال تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [إبراهيم: 48] (إبراهيم: 48) .

وعنَّ عَائشَةَ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلا (1)) قلت: يا رسول الله! النساء والرجال جميعًا، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر

(1) غرلا: غير مختونين.

(1/230)

بعضهم إلى بعض» (1) .

وهذا الحشر عام لجميع الخلائق وقد دلت النصوص أن هناك حشرا آخر إما في الجنة وإما في النار فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا} [مريم: 85] (مريم: 85) . أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا}

[مريم: 85] قال: (أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب، وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة) ( 2) . وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما، قال تعالى: {الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان: 34] (الفرقان: 34) . قال تعالى: {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا} [الإسراء: 97] (الإسراء: 97) .

# [المطلب الرابع الحوض صفته وأدلته]

المطلب الرابع: الحوض، صفته وأدلته: الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في المحشر يرده هو وأمته، جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان

> (1) متفقَ عليه: صحيح البخاري برقم (6527) ، وصحيح مسلم برقم (2859) .

(2) تفسير الطيري (8 / 380) .

(1/231)

يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نحوم السماء.

وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر ورواها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بضعة وثلاثون صحابيًّا، منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» (1)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم

السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدًا» (2) . والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الجنة قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1] (الكوثر: 1) . وقد أختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبل، وقيل: الحوض والصحيح أن الحوض قبل، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم،

[المطلب الخامس الميزان صفته وأدلته]

المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته: مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر: الميزان. وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان.

(1) متفق عليه، صحيح البخاري برقم (6580) ، وصحيح مسلم برقم (2303) .

(ُ2) متّفق عليه، صحيح البخاري برقم (6579) ، وصحيح مسلم برقم (2292) .

(1/232)

قال تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا} [الأنبياء: 47] الآية (الأنبياء: 47) ، وقال عز وجل: {فَأُمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - وَأُمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ فَي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - وَأُمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ الشَيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ( الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ( الميزان سبحان الله عنه «أنه تسلق أراكة وكان دقيق مسعود رضي الله عنه «أنه تسلق أراكة وكان دقيق الساقين فجعلت الربح تكفؤه (أي تحركه) فضحك القوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: (مم القوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: (مم القوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: (مم

(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد) » (2) صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

والّذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص:

1 - الأعمال، فقد ثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان
 ودل عليه حديث أبي هريرة السابق: (كلمتان حبيبتان
 إلى الرحمن. . .) الحديث.

2 - صحف الأعمال، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تَسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول:

(1) صحيح البخاري برقم (7563) ، وصحيح مسلم برقم (2694) .

(2ً) مُسند الإمام أحمد 1 / 420- 421، والمستدرك 3 / 317.

(1/233)

لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» (1) .

3 - العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف: 105] (الكهف: 105) ، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود السابق وأن ساقيه في الميزان أثقل من أحد.

## [المطلب السادس الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها]

المطلب السادس: الشفاعة، تعريفها وأنواعها وأدلتها: الشفاعة في اللغة: الوسيلة والطلب، وفي العرف: سؤال الخير للغير،

والشِّفاعة عند اللهّ: سؤال الله التجاوز عن الذنوب

والآثام للغير، وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارًا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: أحدهما: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: {مَنْ ذَا النَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255] (البقرة: 255)، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}

1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 213 وقوله (بسم الله) أي مع اسم الله، والترمذي في السنن 5 / 24-25، برقم (2639) والحاكم في المستدرك 1 / 6، 529 وصححه ووافقه الذهبي.

(1/234)

الثاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] (الأنبياء: 28) ، وقد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا الشيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» (1) ، وقال تعالى في الكفار: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 48]

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: (. . «فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط» (2) .

والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدًّا وقد صرح الأئمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد، ففي الصحيحين: «يُخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان» (3) .

(1) صحيح مسلم برقم (199) .

(2) رواه الإمام أحمَّد في المسند 3 / 94، وعبد الرزاق في المصنف 11 / 410 برقم (20857) . (3) صحيح البخاري برقم (7439) ، في حديث طويل، وصحيح مسلم برقم (184) .

(1/235)

أقسام الشفاعة: والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة، وقد ثبت لنبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم منها ثمانية أنواع، وهي: 1 - الشفاعة العظمى وهي شفاعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي المعام المحمود وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم على غيره من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، وهي الله عليهم أبيان وسَلِّي الله عليهم أبيان وسَلِّى الله عليهم أبي الله عليهم أبيه الله عليهم أبيه الله عليهم أبيه الله عليهم أبي الله عليهم أبيه الله عليه الله عليه الله عليه اله الهوم الهور الهو

2 - شفاّعتُه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن بدخلوا الجنة.

3 - شفاعته في أقوام استحقواً النار أن لا يدخلوها.

5 - شفاعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب.

6 - شُفاعَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب. 7 - شفاعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة.

يؤدن لهم بدخول الجنة، وسَلِّم في أهل الكبائر 8 - شفاعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد، وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم في

(1/236)

اختصاصه ببعضها من عدمه، والله تعالى أعلم.

[المطلب السابع الصراط صفته وأدلته]

المطلب السابع: الصراط، صفته وأدلته: الصراط في اللغة: الطريق الواضح،

وفي الشرع: جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط،

قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا - ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 71 - 72] (مريم: 71، 72) ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود الناد هنا: المرور على الصراط وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم.

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث طويل في الرؤية والشفاعة وفيه عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال: (. . «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق، وكالربج وكأحاويد الخيل والركاب

فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم يمر آخرهم يسحب سحبا» (1) .

وقد جاءً وصف الصراط في نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله وأنه ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم ويمرون فوقه على قدر

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (7439) ، وصحيح مسلم برقم (183) ، واللفظ للبخاري۔

(1/237)

إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق.

[المطلب الثامن الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك]

المطلب الثامن: الجنة والنار، صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك: مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار.

والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها في السِماء الِسابعِة عِند سدرة المنتهى، قال تعالى: {وَلَقَدْ هَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 13 - 15] (النجم: 13-15) ، والجنة مائة درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض كما جاء في صحيح البحاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ أَنِهِ قَالٍ: «إِن في الحِنةِ مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» (1) . وأعلى الجنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش ومنه تتفجر أنهار الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» ، وللجنة ثمانية أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد يَرضي الله عنه فَي صِحيح البخاري عن النبي ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: «في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريانِ لا يدخله إلا الصائمون» (2) وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي، ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مالهم إلى

(1) صحيح البخاري برقم (2790) .

(2) صحيح البخاري برقم (3257) .

(1/238)

الجنة. كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] (النساء: 48) وموضعها في الأرض السابعة كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وللنار دركات بعضها أسفل من بعض، قال عبد الرحمن بن أسلم: (درجات الجنة تذهب علوا ودرجات الناو تذهب سفولا، وأسفل الدركات هي دار المنافقين كما قال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: 145] الأيمناو سبعة أبواب، قال تعالى: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءُ مَن سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صَلَّى اللَّهُ الْبِي وَسَلِّم قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث أبي وسَلِّم قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من

والَّإِيمَانُ بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول: الاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والناد دار الكافرين والمنافقين، قال تعالى: {إِنَّ وَالْنَادِ دَارِ الكَافِرِينَ وَالْمِنَافَقِينَ، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ كُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا} [النساء: 56 - 57] (النساء: 56، 57) . الثاني: اعتقاد وجودهما الآن، قال تعالى في الجنة. {أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133] (آل عمران:

133) ، وقال تعالى في النار؛ {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24] (البقرة: 24) ، وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» (2) .

\_\_\_\_\_\_ (1) صحيح البخاري برقم (3265) ، وصحيح مسلم برقم (871) .

رُدُ) صحيح البخاري برقم (3241) ، وصحيح مسلم برقم (2738) مختصرا بمعناه، واللفظ للبخاري.

(1/239)

الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، قال تعالى في الجنة: {خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 89] (النساء: 13) ، وقال تعالى عن النار: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23] (الجن: 23) ، والمقصود من المعصية هنا الكفر، لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد، قال القرطبي قوله (أبدا) دليل على أن العصيان هنا هو الشرك (1) ، وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عهر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «يدخل أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «يدخل أن الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه» (2) ، مرات الإيمان باليوم الآخر: وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن من أهمها:

1 - الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم.

2 - تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها
 بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.

3 - استشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده.

<sup>(1)</sup> القرطبي 19 / 27، وفتح القدير 5 / 307.

(1/240)

[الفصل الخامس الإيمان بالقضاء والقدر ويشتمل على مبحثين] المبحث الأول تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما الفصل الخامس الفصل الخامس الإيمان بالقضاء والقدر، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر، وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما.

(1/241)

المبحث الأول تعريف القضاء والقدر، وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما تعريف القضاء والقدر: القضاء لغة: الحكم والفصل. وشرعا: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في

> خُلقه من إيَجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت

> > بمقداره.

والقدر في الشرع؛ هو ما قدره الله تعالى في الأزل، أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. الفرق بين القضاء والقدر؛ ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر، أن القدر؛ هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء، ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير، وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء، قال ابن الأثير؛ (فالقضاء

والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه) .

والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر، ذكر ذلك

بعض أهل العلم،

الأدلة على إثبات القدر: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على الدامية على التاريخية على الكتاب

على إثباته وتقريره،

فمن الكتاب قول الله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمرِ: 49] (القمر: 49) ، وقوله تعالى {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38] (الأحزاب: 38] فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2] (الفرقان: 2) . فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2] (الفرقان: 2) . وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أركان الإيمان فذكر منها: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم عن أركان الإيمان فذكر منها: بنصه في مبحث الملائكة، وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: والأرض بخمسين ألف سنة وقال: وكان عرشه على والأرض بخمسين ألف سنة وقال: وكان عرشه على الماء» (1) ،

والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم، أخرج مسلم في صحيحه عن طلوس أنه قال: (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم

(1) صحيح مسلم برقم (2653) .

(1/244)

يقولون كل شيء بقدر) . قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز» (1) والكيس؛ ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور، قال الإمام النووي؛ (تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى) .

> . (2655) محيح مسلم برقم (1) صحيح

(1/245)

#### [المبحث الثاني مراتب القدر]

المبحث الثاني: مراتب القدر للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم، وهي:

المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علمًا فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دل على ذلك قوله تعالى: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12] (الطلاق: 12) .

وفي الصحيحين من حديث ابن عياس رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ( 1) .

المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة، قال تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } [الحج: 70] (الحج: 70) . وقال تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ } [يس: 12] (يس: 12) . ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة: المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَشَأَ لَلُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } يَعْالَى: {وَمَا يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } يَعالَى: {وَالرَّمْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [يس: 82] (يس: 82) ، وقال تعالى: {وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [التكوير: 82] (التكوير: 82] (التكوير: 82) ، وأخرج

الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت! اللهم ارحمني إن شئت! ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له» ( 1) .

المرتبة الرابعة؛ خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } [الزمر: 62] (الزمر: 62) ، وقال تعالى: {واللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } [الصافات: 96] (الصافات: 96) ، وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حديث عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ على الماء وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء غيره وكان عرشه على السماوات والأرض» (2) ،

فيجب الإيمان بُهذّه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيئًا منها لم يحقق الإيمان بالقدر. الله على أنها

والله تُعالَى أعلمُ،

ثُمرات الإيمان بالقدر: لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن فمن ذلك: 1 - الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات،

2 - راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره،

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (6339) ، وصحيح مسلم برقم (2679) ، واللفظ لمسلم. (2) صحيح البخاري برقم (3191) .

3 - طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح فيشكر الله ويدع الإعجاب. 4 - طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب.

(1/249)

[الباب الثالث مسائل متفرقة في العقيدة]
[الفصل الأول الإسلام والإيمان والإحسان]
[المبحث الأول الإسلام]
الباب الثالث: مسائل متفرقة في العقيدة ويتضمن خمسة فصول:
الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان.
الفصل الثاني: الولاء والبراء، معناه وضوابطه.
الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم،
الفصل الرابع: الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم.
ولزوم جماعتهم،
الفصل الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي عن التفرق.

(1/251)

الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان المبحث الأول: الإسلام. المبحث الثاني: الإيمان. المبحث الثالث: الإحسان. المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام، والإيمان والإحسان.

(1/253)

المبحث الأول: الإسلام تعريف الإسلام: الإسلام لغة: الانقياد والاستسلام والخضوع. وشرعا: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام: 162 - 163] (الأنعام: 162، 163) . وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْنَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85) .

أركان الإسلام: أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله» (1) . ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم وفيه أنه قال: «يا محمد! أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: (الإسلام، فقال رسول الله الا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت» . . . إلخ) (2) .

(1/255)

معنى الشهادتين: \*معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله.

\*ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

(1/256)

[المبحث الثاني الإيمان وأركانه]

وبيان حكم مرتكب الكبيرة تعريفه: الإيمان لغة:

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، حديث برقم (8) ، وصحيح مسلم حديث برقم (16) .

<sup>(2)</sup> تقدم متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم (8) ، وصحيح مسلم حديث برقم (8) .

التصديق والإقرارء

وشرعًا: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل

ہالجوارج۔

أَركَانَهُ وَأَدلَته: أَركَانَ الإِيمانَ سَتَةَ بِدلَ عَلِيهَا قُولَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177] (البقرة: 177) .

ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أخبرني عن الإيمان، قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال:

صدقت» . . . إلخ) (1) .

زيادة الإيمان ونقصانه: دل الكتاب والسنة على أن الإيمان بنيد بالطلعة مينقص بالمعصبة

الَّايمان يُزيد بالَطاعة وينقص بالمعصَّية. فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17] (محمد: 17) ، وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2] (الأنفال: 2) .

(1) متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم (50) ، وصحيح مسلم حديث برقم (8) .

(1/257)

وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4] (الفتح: 4) .

ومن السنة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (1) . وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» (2) . حكم مرتكب الكبيرة: كبائر الذنوب نوعان: مكفّر وغير مكفر، فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم ذنبا عُصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونحو ذلك.

والنوع الثاني كبائر غير مكفّرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك.

وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفّرة مؤمن ناقص الإيمان، ويسمى فاسقًا

وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة فإن شاء الله غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله وهو مع هذا لا غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عُذب بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والإيمان، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 116] (النساء: 116) .

(1) صحيح البخاري حديث برقم (7510) ، صحيح مسلم حديث برقم (193) .

(2) صُحيح مسلّم كُتاب الإيمان حديث رقم (57) .

(1/258)

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن الَّنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أنه قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» (1) . وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمّة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة وهو المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب وهو مذهب الخوارج قديمًا وحديثًا الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار، وبين اهل التقصير الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة المرحئة.

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: دل القرآن

والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، فمن القرآن قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أُمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّمَا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُوا بِيْنَ أُخُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُوا بِيْنَ أُخُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُوا بِيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [الحجرات: 9 م 10) ، ووجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من

(1) صحيح البخاري برقم (44) ، وصحيح مسلم برقم (192) .

(1/259)

بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر وجعلهم إخوة وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في الإيمان.

ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «يدخل من يشاء قال: «يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان فأخرجوه» . .) (1) .

ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكبي الكبائر في النار حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واجبات أو يرتكب من محظورات.

#### [المبحث الثالث الإحسان]

المبحث الثالث: الإحسان تعريفه: الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال،

أُدلته: من الكتاب قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: 128] (النحل: 128) .

ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: أخبرني عن الإحسان، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك» (1) .

(1) تقدم تخريجه ص113.

(1/261)

#### [المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان]

المبحث الرابع

العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وعن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك.

وأذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين وإذا انفرد الإسلام دخل فيه (1/263)

# [الفصل الثاني الولاء والبراء معناه وضوابطه]

الفصل الثاني

الولاء والبراء: معناه وضوابطه التعريف: الولاء: مصدر ولي بمعنى قرب منه، والمراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معهم.

والبراء: مصدر بري، بمعنى قطع، ومنه بري القلم بمعنى قطعه. والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. الولاء والبراء من حقوق التوحيد: يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم، قَالِ تعالَىٰ فَي وَجُوبِ موالاَّةِ المؤمنَينِ: ۚ { إِنَّامَا وَلِّيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الْيَصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ۗ الرِّكَاةَ ۗ وَهُمْ ۖ رَاكِعُونَ - وَمَيْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المَانِّدِة:ۗ 5ِ5 - 56] (المائَدة: 55، 56) . وقال تعالِي: {يَا أَتُّهَا إِلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَهْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51] (المَائِدة: 5ٍ1) ، وقال تعالى: {لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الِلَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } [المجادلة: 22] (المحادلة: 22) .

ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر،

(1/265)

مكانة الولاء والبراء في الدين: إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان. ومعناه توثيق عرى الإيمان. ومعناه توثيق عرى المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام، فقد روى إبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله» (1) .

الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء: المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين، ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: {لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكٌ بِمَا عَضِوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ -كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُرِ فَعَلُوهُ لَبِيُّسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - تَرَى ۖ كَثِيرًا ٓ مِنْهُمَّ يَتَوَلَّوْنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} [المائدة: 78 - 80] (المائدة: 78 - 80) . المداراة: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له، كالرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، «أن رجِلا استأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: (بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة) ، فلما جلس تطلق النبي

(1/266)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الكبير (11 / 215) ، والبغوي في شرح السنة (3 / 429) ، بسند حسن.

الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم؛ (يا عائشة متى عهدتني فحاشًا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره) » (1) ، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دارى هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدل على أن المداراة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه، وهذا من مناهج الدعوة إلى تقليل الشر ومن ذلك مداراة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفًا وَسَلِّم للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفًا لهم ولغيرهم،

وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل المنا

نماذح من الولاء والبراء؛ قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَدَدَهُ } [الممتحنة: 4] (الممتحنة: 4) . وقال تعالى في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين: {وَالَّذِينَ نَبُوّةُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ وَيُؤْمِنُوا بَلِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ} [الحشر: 9] يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ} [الحشر: 9]

<u>(1) صحيح</u> البخاري برقم (6032) .

(1/267)

حكم موالاة العصاة والمبتدعين؛ إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا كاللص

الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجتِه ويتصدق عليه، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والحماعة. هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية: دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الَّحاجةُ والۡضَرورةَ عَلى أن يكُونَ ذلك في نطاِق ضيق وأن لا يضر بالإسلام والمسلمين. «فقد إستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أرَيْقط هاديًا خِرِّيتًا» (1) . والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق. ورُهن النبي صَلى اللهِ علَيه وسلَّم درعه عند يهودي في صاع من شعير واجر على رضي الله عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البئر فمتح لها ست عشرة دلوًا كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بِالنَّهُودِ الذِّينِ كَانُوا فِي المدينةِ فِي قِتَالَ المشركين. واستعان بخُزاعة ضد كفار قريش. وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وأن لا يدعوا إلى دينهم.

> . (2263) محيح البخاري حديث رقم (2263) (1) محيح

(1/268)

[الفصل الثالث حقوق الصحابة وما يجب نحوهم] [المبحث الأول من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم]

الفصل الثالث

حقوق الصحابة وما يجب نحوهم المبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم، المبحث الثاني: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. المبحث الثالث: أهل بيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم وحقوقهم وبيان أن زوجاته من أهل بيته. المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون، فضلهم وما يجب نحوهم وترتيبهم.

المبَحثُ الخَامسُ: العشرة المبشرون بالحنة،

المبحث الأول

من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم تعريف الصحابي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا ومات على ذلك.

وجوب محبتهم وموالاتهم: الصحابة هم خير القرون، وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم، ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان. فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضًا طريًّا عن رسول الله عن الله عن رسول الله وإخلاص ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في وإخلاص ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في دين الله أفواجًا.

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل صدق إيمان الرجل، فمن الكتاب قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبق: 71] (التوية: 71) ، وإذا كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم مقطوعًا

(1/271)

بإيمانهم بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة.

ومن السنة حديث أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار» (1) .

والنصوص في هذا كثيرة جدًّا لا يسع المقام ذكرها على أنه يحسن التنبيم هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم،

فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كُما قال تعالى: { وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المائدة: 56] (المائدة: 5ُ6) . قال ابن كثير: (كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة) . ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يُرجى لمُحبّهم من الحشر معهم لقُولَ النبي صَلَى اللَّهَ عليه وسُلَّمُ كمًّا في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قِال: «جاء رجل إلى رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: يا رسول الله كيف تقول في ٍ رجل ٍ أحبِ قومًا ولم ِيلحق بهم، فقال رِسول اَلله صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: (اَلِمرءَ مع من أحب) » (2ٍ) ، ، وَلذا كَانِ أُصِحابُ رِسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند َاللَّه، رَوَى الإَّمام البخاري من حديث أنس ين مالك رضي الله عنه «أن رجلا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وماذا أعددت لها) . قال: لٍا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقَال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أنت مع من أحببت) ، فقال أنس: فما

(1/272)

فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أَنِت مع من أحببت، قال أنس: (فأنا أحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم وأبل بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم» ( 1) .

(1/273)

<sup>(1)</sup> محيح البخاري برقم (17) . (1) محيح البخاري برقم

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم برقم (6168) .

ر1) محيح البخاري برقم (3688) . (1) محيح البخاري برقم (3688)

### [المبحث الثاني وجوب اعتقاد فضل الصحابة والكف عما شجر بينهم]

المتحث الثاني وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضُوء الأدلة الشرعية فضلهم: لقد أثني الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم إلجسني، كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ ۗ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ إِتَّبَغُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ إَلِلَّهُ عَنْهُمْ ۖ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ وَأَعَدَّ لُّهُمْ جَنَّاتٍ َ تَجْرِيِّ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوية: 100] (التوبة: 100) . وقال تعالى: {ِلْقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفِتح: 18] (الِفتح: 18) . وقال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اِلَّذِينَ أُخْيِرِجُوا مِنْ دِيارهِمْ وَأَمْوَالِهَمْ يَبْتَغُونَ ۖ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانًا ۖ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ يُورَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْصَّادِقُونَ - وَالَّذِينَ تَبِّوَّءُوا ۗ الِّدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ ۖ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ٶۘۘؽؙٷٛ<u>ۨؿڔ</u>ؙۅڹۜ عؚٙڶٙؽٵۜٛٛڡؙٛؠؘڛؚۛۿؚؠ۟ وؘؚڶٙٷۘٙۦڮؘ۪ٲڹؘ بِهِمْ خَصَاڝ۪ٙة۟ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ - وَالَّذِينَ جَاَّءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ۚ وَلِإِخْوَاٰنِنَا ٳلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 8 - 10] (الحشر: 8-

فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة، ووصف الذين جاؤوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلّا للذين آمنوا، كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من الترضي عنهم

. (10

(1/275)

وبشارتهم بالجنة وحصولهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الحميل ما هم أهل له،

البهال الله الله على الله عَلَيْهِ وَسَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّم الله عَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم الحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل النار أحدُ بايع تحت الشجرة» (1) ، وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة وبعضها في فضل أهل بدر، وبعضها في أفراد بخصوصهم.

فالواجب علَى المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعًا، ومحبتهم والترضي عنهم، وذكرهم بكل جميل، والاقتداء بهم والسير على منهجهم. وجوب الكف عما شجر بين الصيابة وحكم سبهم: عرفنا أن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيَلُم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ، فهم السابقونِ إلى الإسلام وهم أعلام الهدي ومصابيح الدحيء وهم الذين حاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاءً حسنًا في الذود عن حياض إِلْإِسلامُ حتَى مكن الله لِهذا الدينِ في الأرضِ على أيديهم، فمن تنقَّصهم أو سبهم أو نالٌ من أحد منهم فهو من شر الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداءً علي الدين كُله، وَمن كُفرهم أو اعتقِد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة وإنه مهما عمل أحدٌ بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئًا من فضلهم، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيدٍ الخدِري رضي الله عنه قال: قِالَ رِسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَم: «لا تِسبوا أحدًا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل احد ذهبًا ما

(<del>1</del>) صحيح مسلم: حديث برقم (2496) .

(1/276)

أدرك مُد أحدهم ولا نصيفه» (1) ، فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل، فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضى

عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى الله تعالى، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم) .

وخلَّاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغى الذي هو مجاوزة الحد،

(1) صحيح البخاري حديث برقم (3673) ، ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم (2540، 2541) .

(1/277)

[المبحث الثالث أهل بيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم]

المبحث الثالث

أهل بيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم التعريف بأهل البيت: أهل البيت هم آل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البيت: أهل البيت هم آل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الذين حرّمت عليهم الصدقة، وهم: آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أُدلة فضل أهل البيت: قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا}. [الأحزاب: 33] (الأحزاب: 33) .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «أَذكّركم الله في أهل بيتي» (1) .

دُولَ أُرُواْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ فِي أَهِلَ الْبِيتِ: قَالَ تَعَالَى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النَّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا - وَقَرْنَ فِي فَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ السَّلَاةَ وَآبِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب: 32 - وَانْحَرَاب: 32 - وَانْحَرَاب: 32 - وَانْحَرَاب: 34) [الأحزاب: 32 - وَانْحَرَاب: 34)

الله: (ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم داخلات في قوله {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهيرًا} [الأُحزاب: 33]

. (2408) محيح مسلم حديث برقم (2408)

(1/279)

فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال بعد هذا كله: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْجِكْمَةِ} [الأحزاب: 34] أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في بيوتكن من الكتاب والسنة، قال قتادة وغير واحد: (واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء) (1) .

الوصية بأهل البيت: تقدم حديث «أذكركم الله في أهل بيتي» . فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ أَن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه، أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته، ولو كان من أهل البيت.

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين، ولو كان من أهل البيت، فإنّ كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول لا ينفعه شيئًا حتى يستقيم على دين الله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم الله عنه قال: قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم حين أنزل عليه {وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] (الشعراء: 214) . فقال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا، شيئًا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا،

(1) تفسير ابن كثير 6 / 411.

(2) صحيح البخاري برقم (4771) ، ومسلم برقم ( 204) .

(1/280)

به عمله لم يسرع به نسبه) (1) ، معنى من بطأ: أي من تأخر، ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين، ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابًا من دون الله. فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط،

(<del>1) رواه</del> مسلم برقم (2699) .

(1/281)

#### [المبحث الرابع الخلفاء الراشدون التعريف بالخلفاء الراشدين]

المُبحث الرابع: الخلفاء الراشدون التعريف بالخلفاء الراشدين: الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب (الفاروق) ، وذو النورين عثمان بن عفان، وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم.

مكأنتهم ووجوب اتباعهم: الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم باتباعهم، والتمسك بهديهم، كما ثبت ذلك من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من

بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (1) . فضلهم: أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ورد في فضل كل

> (1) رواه أحمد (4 / 129- 127) ، والترمذي (7 / 438) بسند صحيح.

(1/283)

واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثًا واحدًا منها لكل واحد منهم:

فَمما جاءً في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر» (1) .

ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كان يقول: «قد كان في الأمم قبلكم محدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» (2) ، ومعنى محدَّثون: مُلْهَمُون.

ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه، حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: «دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول جلس وسوى ثيابه فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» (3) .

ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسولَه، ويحبه الله ورسولُه يفتَح الله على يديه، ، ، فقال: ادعوا لي عليًّا، ، ، فدفع الراية إليه ففتح الله عليه» (4) ،

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري برقم (3654) .

<sup>(2)</sup> صحيح البخارِّي برقم (3689) . ومسلم برقم ( 2398) .

(3) صحيح مسلم برقم (2401) .

(ُ4) صحيح البخاري برقم (3ُ702) ، ومسلم برقم ( 2405) ،

(1/284)

[المبحث الخامس العشرة المبشرون بالجنة]

المبحث الخامس: العشرة المبشرون بالجنة عرفنا فيما سبق فضل الصحابة وأنهم جميعًا عدول، وأنهم يتفاضلون في الصحبة، وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسني،

وَأَفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين، وأبو السبطين علي بن أبي طالب، ثم عبد الرحمن بن عوف والنبير بن العوام حواريّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين،

وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه، ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس رضي الله عنه عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أني سمعته وهو يقول: «عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة) ، ولو شئت لسميت العاشر، قال: فقالوا: في الجنة من هو؟ فسكت قال: فقالوا: من هو؟ فقال: (هو سعيد بن زيد رضي الله عنه) » (1) .

هؤلاء العشرة بالحنة، مثل عبد الله بن

مسعود، وبلال بن رباح، وعكاشة بن محصن، وجعفر بن أبي طالب، وغيرهم كثير، وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم له، ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعًا بالجنة كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض {وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: 95] (النساء: 95)، والحسنى الله الجنة، كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم الغليده في النار لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ تَخليده في النار لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ تَخليده في النار لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116] (النساء: 116) .

(1/286)

### [الفصل الرابع الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم]

الُّفُصِّلُ الرابعِ الواجب نجو أنُّ

الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (1) .

فالنصيحة لله: إفراده تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته وفعل أوامره واجتناب نواهيه. والنصيحة لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تصديقه فيما أمر به، واتباع سنته، والاهتداء بهديه ومحبته، وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء

به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله تعالى. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحبُ الخير لهم كما نحب لأنفسنا وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع،

> ر1) صحیح مسلم برقم (55) . (1) صحیح

(1/287)

الواجب نحو ولاة الأمور: لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جار في حدود طاعة الله تعالى، ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما تجب الصلاة خلفه، والحج والجهاد معه، ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) .

والأَدلة على ذلَك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا اللَّهُ (النساء: 59] وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] (النساء: 59) .

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» (1) ، وعي ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «على المرء

# المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن

(1) صحيح البخاري برقم (7137) .

(1/288)

يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ( 1) .

واُلسنة أن تُبذل النصيحة للإمام سرَّا بعيدًا عن الإثارة والتهويل يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره، عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه» (2) .

هذه النصوص من الْقرآنِ والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير معصية الله تعالى.

ويمكِن أن نستخلص منها ما يأتي:

1ً - أنّ السمع والطّاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية.

2 - عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة.

3 - أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب.

4 - النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها.

5 - عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل.

6 - وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون
 على هدى الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادًا
 وموالاتهم واتباع سبيلهم والحرص على جمع كلمتهم
 على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم، كما
 قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
 الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] (النساء:

(1) صحيح البخِاري برقم (7144) .

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبيَّ عاصم في السنة (2 / 507) بسند صحيح.

وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار» (1) . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية» (2) . فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر أهله، والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. إذ أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.

(1) الترمذي برقم (2167) ، السنة لابن أبي عاصم برقم (80) .

(2) صحيح البخاري برقم (7143) .

(1/290)

[الفصل الخامس وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه وفيه مباحث]
[المبحث الأول معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه]
الفصل الخامس
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة
وأدلة وجوبه وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه.
المبحث الثاني: التحذير من البدع.
المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف.

(1/291)

المبحث الأول معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارينـ ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدى إلى التفرق.

فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاتًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا وُلا يَفَرِّقُ مِنَ النَّاهِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ خُفْرَةٍ مِنَ النَّاهِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَعِبْلَ الله الله عمران: 103] (آل عمران: 103) . فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله وحبل الله على المسلمين وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن كما قال المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة، فقد أمر الله تعالى المعلى: هو الاعتصام بالقرآن والسنة، فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] (الحشر: 7) ، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة،

وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الْرِسُولُ يتعينِ على العباد الأخذ به واتباعم ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا

(1/293)

عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} [الأنفال: 20] (الأنفال: 20) ، فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له، ولهذا قال: {وَلَا تُولُوْا عَنْهُ} [الأنفال: 20] أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره، وقال أيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَقَالَ عَنْهُمُ فَإِنَّ تَنَازَعْتُمْ فِي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَلَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَسُولِ وَأُولِكُ وَأَحْسَنُ تَأُوبِياً } [النساء: 59]

(النساء: 59) .

قَالَ الحافظ ابن كثير: (أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله) . وقوله {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسنة

رسولە.

وَهذاً أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59] أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا اليوم الآخر، وقوله وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير {وَأَحْسَنُ تَأُوبِلًا} [النساء: 59] أي التحاكم إلى كتاب الله ولا أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قال السدي وقال مجاهد: (وأحسن عاقبة

(1/294)

جزاء وهو قريب) (1) . وفي كتاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور.

وأمّا الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا، يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا، تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثًا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال» (2) ، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي

كتاب الله وسنتي» (3) ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك» (4) ، وجاء في حديث العرباض بن سارية قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ» ِ(5) ،

وقد بشر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان ألا وهو الفوز بدخول الجنة جاءت هذه البشري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عابى عصانى فقد

(1) تفسير ابن كثير (2 / 304) .

(2) صحیح مسلم برقم (171ֻ5) .

(3) رواه مالك في الموطأ (2 / 899) .

(4) سنن ابن ماجه (1 / 16) المقدمة. وصحيح ابن ماجه للألباني (1 / 6) .

(5) سنن أبي داود (5 / 13) والترمذي مع تحفة الأحوذي (7 / 438) .

(1/295)

أبى» (1) . وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ وذلك بالإحداث والابتداع في الدين.

ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: «عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدًا وإن اقتصادًا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة».

<sup>(&</sup>lt;del>1</del>) صحيح البخاري برقم (7280) .

## [المبحث الثاني التحذير من البدع]

المبحث الثاني: التحذير من البدع تعريف البدعة: البدعة لغة: هي الاختراع على غير مثال سابق ومن ذلك قول الله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 117] أي مخترعهما.

وشرعًا: ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين. خطر البدع: إن البدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة، وآثار سبئة على الفرد والمحتمع بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدع: إحداث في الَّدينِ، وقولَ على اللَّه بغير علم وشرع في الدين بما لم بأذن به الله، والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتُفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فعن سهل بن سعد الأنصاري، وأيي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «أَنا فَرَطُكم عِلِى الحوض من مرِّ علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدًا. ليردنَ علَي أُقوامُ أعرفُهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتى، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن غيّر بعدي» (1) . والفرط: الذي يسبق الى الماء.

وُسَحقًا: أي بعدًا.

والبدعة تشويه للدين، وتغيير لمعالمه، والخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم.

(1) صحيح البخاري برقم (6583) ، ورقم (6584) ، وصحيح مسلم برقم (2290) .

(1/297)

أسباب البدعة: للبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ومنهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع.

ومن أسباب انتشار البدع، التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم، والتشبه بالكفار، وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة.

خطر البدع: من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع. في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات

التحريم بحسب نوعية البدعة.

ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (1) . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (2) . فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائج والنذور بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائج والنذور وسائل الشرك كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو من عندها، ومنها ما هو المتعاد والتي لم ترد في الشرع، والأذكار المبتدعة والتبتل التي لم ترد في الشرع، والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الشمس.

(1/298)

[المبحث الثالث ذم التفرق والاختلاف] المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف الأدلة على ذم

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد في المسند (1 / 435) ، والدارمي في السنن (1 / 78) ، والحاكم في المستدرك (2 / 318) وقال صحيح الإسناد ووافق*م* الذهبي،

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري برقم (2697) ، وصحيح مسلم برقم (1718) .

التفرق: لقد ذم الله التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تِحذر من التفرقِ والاختلاف وتبين سوء عاقبته وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا، والعذاب والخِزي وسوادٍ الوجوه فِي الآخرة. قال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُولَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّبَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَبْيَصٍ ۗ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُّوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ يَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا اَلْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ - وَأُمَّا ٱلَّذِينَ اِبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 105 -107] (آل عمران: 107-105) . قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل

البدعة والفرقة) . 🗝

وِقال تعالى: ۚ {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي ۖ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُولاً يَفْعَلُونَ } [الأنعام: 159] (الأنعام: 159) . فقد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة، وأنه سبب هلاكَ أهلَ الكتاب وهم اليهود والنصاري، وسبب كل انحراف وقع في

الناس.

وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والائتلاف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاويةٍ رضِي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صَلَّى الُّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قام فينا فقال: «أَلا إَن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستتفرق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة

(1/299)

وهي الجماعة» (1) . فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النارء لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة.

الاُختلَاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة: إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف لاسيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم.

قالَ حذيفة رضيَ الله عَنهَ لعثمان رضي الله عنه: (أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم) ، لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآنِ الإختلاف الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، فأفاد ذلك شيئين: أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا.

والثاني: الاعتبار بمن كان قبلنا، والحذر من مشابهتهم، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ مِشابهتهم، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ لَفِي شِقَاقٍ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [البقرة: 176] (البقرة: 176) . وقوله: {وَمَا اخْتَلُفُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران: 19] (آل عمران: 19) . ومن السنة ما روام أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

(1) رواه أحمد (4 / 152) . وأبو داود (5 / 5) وغيرهما بسند صحيح.

(1/300)

فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (1) . فقد أمرهم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم.

هل الاختلاف رحمةً: يدعي بعضَ الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادًا على حديث موضوع: (اختلاف أمتي رحمة) . وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل. وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق. وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها. قال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ - إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118 - 119] (هود: 118، 119) .

والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوى باطل ولا يصح بحال، ولا يوجد في شيء من كتب السنة. وهذا كافِ في بطلان هذه الدعوى، يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول، فإنه لا يتصورَ عاقل أن الاختلاف رحمة، بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر بل وربما القتال والحروب التي كثيرًا ما ثارت بين الناس بسبب الاختلاف، حتى في بعض مسائل الفروع. طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف؛ ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة

(<del>1</del>) صحيح البخاري برقم (7288) ، وصحيح مسلم برقم (1337) .

(1/301)

هم الذين يسيرون وفق منهج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينًا أو شمالًا،

قال الشّاطبي رحمه الله في الاعتصام: (إن الجماعة ما كان عليه النبي وأصحابه والتابعون لهم بإحسان) . فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولًا وعملًا واعتقادًا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ

قالٌ تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ الْهُذَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيرًا} [النساء: 115] (النساء: 115)

وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153] (الأنعام: 153) . وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرٍ رضي الله عنهما عِن رسول الله صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة- أو قال: أمة محمد على ضلالة- ويد الله على الجماعة» (1) . وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التَمسكِ بكتاب اللَّه تعالى، ذَلكَ الكَّتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكَذلك ۗ التمسِكَ بالسنة المهلهرة الثابتة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الِّذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته، فأي منهج حانب هذا الطريق فإنه منهج خاسر، فالتمسكُ بالسنة هو سبيل المؤمنين، وطريق الوصول إلى مرضاة رب العالمين، والحصن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، وهو الطريق الذيَ صلحت به أحوال

(1) رواه الترمذي (4 / 466) ، وغيره بسند صحيح.

(1/302)

الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) ، وما صلح به أولها هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدًا بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الله تعالى: {وَمَنْ يُعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الله تعالى: على المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ فَاتَبَاعُهُم من جَهَنَّمَ وَسَاءًتْ مَا المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم واتباع سبيل

# المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

(1/303)